كمال الرياحي 29 إلى الأعرج الأعرج الأعرج الأعرج (Twitter: @abdulllah1994

21.12.2017



## كمال الرياحي

# واسيني الأعرج





Twitter: @abdulllah1994

### هكذا تحدث واسيني الأعرج





هكذا تحدث واسبني الأعرج المحاور، كمال الرياحي جميع الحقوق محفرظة للمؤلف الترقيم الدولي للكتاب، 978-9973-0-0860-2

النصميم الجمالي، وليد الزييي الطباعة والتسلير الشركة التونسية للنشر وينمية فنون الرسم SOTEPA GRAPHIC

1 نمج محمد رشيد رضا 1002 نونس المائف: 0021671904380 الفاكس، 0021671900613

طبع هذا الكتاب بالتعاون مع.



حكاية هديل www.7ekaya.net

#### TRAVELING

لانصال • الانصال • ص به 5 ـ مكتب بريد المنزو 1 مكتب بريد المنزو 1 نمج الرصاص ـ المنزو الأول 1004 kamelriahi2@yahoo.fr (00216)98669515

# واسيني الأعرج



روائي وجامعي جزائري، ولد سنة 1954 بقرية سيدي بوجنان، من ولاية تلمسان، يشغل اليوم منصب أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر المركزية والسربون بباريس، يعتبر أحد أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي.

على خلاف الجيل التاسيسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسيني الأعرج الروائية إلى كتّاب الرواية الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد بل تبحث دائما عن سبلها التعبيرية في العمل الجاد على اللغة وهزّ يقينياتها. فاللغة عندة ليست معطى جاهزا ولكنها بحث دائم ومستمر لم يتوقف عن الكتابة منذ نصه الروائي الأول البوابة الزرقاء (وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر) الذي نشر لأوّل مرّة في دمشق سنة الجاد قبل أن يُعاد نشرة في الجزائر بعد سنة، وقد أثار اهتماما نقديا معتبرا. أصدر بعدة روايته المعروفة المار اللوزاء التي تُدرُس اليوم في العديد من الحلقات العلمية وفي الكثير من الجامعات العربية.

تجلّت قوّة واسيني الأعرج التجريبيّة اكثر في روايته النمر، فاجعة الليلة السابعة بعد الآلف، التي حاور فيها ألف لبلة وليلة لا من موقع التاريخ ولكن من هاجس الرغبة في استرداد التقاليد السرديّة الضائعة.»

- ° حصل في سنة 1989 على الجائزة التقديرية من رئيس الجمهورية.
- ° حصل في سنة 2001 على جائزة الرواية الجزائرية، على مجمل أعماله الروائية.
- جائزة قطر العالمية للرواية. ( فقد اختير في سنة 2005 كواحد من ضمن ستة روائيين عالميين لكتابة التاريخ العربي الحديث، في إطار جائزة قطر العالمية للرواية على روايته الملحمية، سراب الشرق.)
  - حصل في سنة 2006 على جائزة المكتبيين على روايته، كتاب الأمير.
- ° حصل في سنة 2007 على جائزة الإداب (الشيخ زايد) على روايته، كتاب الأمير.
- حصل في سنة 2008 على جائزة الكتاب الذهبي في معرض الكتاب الدولي على روايته كريماتوريوم (سوناتا لاشباح القدس).
- تُرجمت أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية من بينها. الفرنسية، الألمانية، الإبطالية، السويدية، الإنجليزية، الإسبانية والعبرية...
  - من اصداراته في الرواية.
- ° جسد الحرائق (جغرافية الأجساد المحروقة). مجلة أمال، عدد 48/ 1978 الحذائد
  - ° البوابة الزرقاء (وقائع من أوجاع رجل). دمشق/ الجزائر 1980
- ° طوق الياسمين (وقع الأحذية الخشنة). الحداثة،-19821 المركز الثقافي، بيروت 2002
  - (سلسلة الجيب، الفضاء الحر2002-
  - ° ما تبقّي من سيرة لخضر حمروش. الجومق، دمشق 1982

```
° نوار اللوز. الحداثة، بيروت 1983 - باريس للترجمة الفرنسية 2001
```

° مصرع أحلام مريم الوديعة. الحداثة، بيروت 1984

(سلسلة الجيب، الفضاء الحر2001- )

° ضمير الغائب. اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1990

(سلسلة الجيب، الفضاء الحر2001-)

° الليلة السابعة بعد الألف، رمل الماية. عيبال، دمشق/الجزائر 1993

° سيدة المقام. دار الجمل- ألمانيا/الجزائر 1995، الترجمة الفرنسية 2009

(سلسلة الجيب: الفضاء الحر2001- )

° حارسة الظلال. الطبعة الفرنسية. -1996 الطبعة العربية 1999

(سلسلة الجيب؛ الفضاء الحر2001- )

° ذاكرة الماء. دار الجمل- ألمانيا 1997

(سلسلة الحيب: الفضاء الحر2001-)

° مرايا الضرير. باريس للطبعة الفرنسية. 1998

° شرفات بحر الشمال. دار الآداب. بيروت 2001

(سلسلة الجيب؛ الفضاء الحر2002- )

° مضيق المعطوبين. الطبعة الفرنسية. 2005

(سلسلة الجيب، الفضاء الحر2005- )

° كتاب الأمير. دار الآداب. بيروت. 2005 - باريس للترجمة الفرنسية 2006

(سلسلة الحيب، الفضاء الحر 2005- )

° سوناتا لأشباح القدس. دار الأداب. بيروت. 2009

(سلسلة الحيب: الفضاء الحر2008- )

كما صدرت له أعمال قصصية وبحوث نقدية كثيرة لكنه تفرّغ منذ سنوات للإبداء الروائي.

# الحوار

عندم صعدت القطار المغاربي صيف سنة 1993 كنت شابا بافعا ومغامرا دونكيشوتيا لم يستمع أبدا إلى تحذير والده وأصدقائه من دخول الجزائر في وقت كانت الرؤوس تتطاير بلا رحمة على أيدي المتطرفين. لم أكن أعرف واسينى الأعرج ولا سمعت به. كنت مازلت بعد في السنوات النهائية من التعليم الثانوي نزيل المسعدي وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ولم أركب تلك المغامرة الخطرة بدافع ثقافي. كنت أتجه نحو مدينة "وجدة" المغربية للتجارة. أو هكذا خيّل إلى أننى يمكن أن أكون مهربا وقتيا لسراويل الدجينز ومعاطف الجلد الثمينة والأحذبة الرياضية في الصيف حتى أعيل نفسى وأوفر مصاريف الدراسة بالحامعة....





......... في تلك الرحلة عشت قصة مرعبة مع ركاب ذلك القطار الذي أوقف في قلب الطريق المظلمة من قبل قطّاع الطرق المسلّحين. ونجوت بأعجوبة من ذبح مؤكّد. ليس هذا مجال رواية تلك القصة. لكن ما دعاني إلى ذكرها، وبعض الكتاب الجزائريين بعلمون تفاصيلها، هو أنها مثلت قدرا لي في البحث والقراءة بعد ذلك، فقد تعرفت بعد سنوات على روايات واسيني الأعرج فوجدت شبيهي في تلك الرواية الخطيرة «حارسة الظلال أو دون كيشوت في الجزائر» فاخترتها بلا تردد متن بحثي العلمي في الدراسات المعمقة. بدا لي حفيد سرفانتس الذي جاء يبحث عن تاريخ جده في الجزائر بشبهني في حلمه وفي ما جرى له بعد ذلك من خطف وتنكيل. هكذا بدأت رحلتي مع عوالم واسيني الأعرج الساحرة. عندما رويت له حكايتي مع القطار المغاربي الذي واسيني الأعرج الساحرة. عندما رويت له حكايتي مع القطار المغاربي الذي الأقطار المغاربية قرب سطيف وما جرى لي عند الحدود المغربية أثناء عودتي قال لي «أنت مجنون كيف تدخل الجزائر وتشقها بالعرض حتى «وجدة» في تلك الفترة. نحن لم نكن قادرين على التحرك داخل العاصمة؟؟»

هكذا بدأت قصتي مع واسيني الأعرج فقد شاركته دون أن يعلم بعضا من الرعب الجزائري في التسعينات. وقد جمعتنا بعد ذلك علاقة صداقة جميلة من خلال لقاءات عديدة كانت بدايتما بوم 26 أفريل 2003. بميلاد جزء من هذا الحوار الذي أنهينا قسمه الثاني في أفريل 2006 في لقاء طريف بدأناه على

الساعة السادسة مساء وانتهينا منه على الساعة السادسة صباحا، ليتواصل هذا الحوار في فيفرى 2009 مؤكدا نهريته. في هذا الحوار المتشعّب، يتحدّث واسبني الأعرج عن تجربته الروائية بسخاء. فيفشى لنا بكل حبّ بعض أسرار حياته الشخصية والأدببة وأطلعنا على علاقته الحميمية بالتراث السردي العربي والإنساني وقصّته مع الإرهابيين الذين أياحوا دمه فأباح وجوههم للقرّاء وأطلق عليهم عبارته الشهيرة ،حراس النوايا، كما يكشف هذا الحوار خبايا علاقة واسيني ب،كارمن، وولعه ب،دون كشوت، وجدّه سرفانتيس وادب امريكا اللاتبنية وألف ليلة وليلة. وبفك الروائي، ولأوّل مرّة شفرة تلك المرأة التي ترتحل في أعماله من نصّ إلى نص كاللازمة. مريم الوديعة. ويخصص جزءًا من الحوار لرائعته الروائية ،كتاب الأمير، الذي أعاد فيه كتابة سيرة الأمير عبد القادر روائيا. والحق أن مكتاب الأمير، نصّ ملتبس مزدحم ومختلف شغل الناس مدّة ونال عنه صاحبه الجوائز الكثيرة. نص خلاسى تتعالق فيه الكتابة السيرية بالروائية والتسجيلية بالفنّية لينحت تميّزه واختلافه. وكان أيضا مثار جدل واختلاف ككل اعمال واسينى الأعرج خاصة بعد أن حقق نسبة مبيعات مرتفعة في معارض الكتاب العربية والأجنبية وترجم إلى أكثر من لغة حية. وهذا ما دفعنا إلى تخصيص قسم مهم من الحوار طناقشته مثلما فعلنا مع روايته المتميزة ،حارسة الظلال، التي مثلث الإنطلاقة الحقيقية نحو العالمية. يتحدّث واسيني الأعرج في القسم الثالث من الحوار عن روايته الجديدة، سوناتا لأشباح القدس، وملابسات كتابتها وقصة خروجه من المناخات الجزائرية نحو أفق روائي أوسع، وملامسة أوجاع إنسانية أشمل، ويكشف لأوّل مرّة عن تفاصيل تجربته مع المرض وقصة نوقف القلب عن الخفقان وسقوطه في السّربون. ويتفرّع الحوار إلى أحاديث جانبية عن السياسة والثقافة والتاريخ ووضع الرواية العربية والشعر وجماليات التلقّي وأساليب الكتابة. وفي اللقاء أخبار وأحاديث ومواقف أخرى.



#### واسيني، شيء ما في اسمك وجَربنك له مناق السؤال والغرابة والخصوصية؟

طيب لنبدأ من هذا الموضوع. كثيرا ما سئلت عن اسمى إذا لم بكن: مستعارا؟ مثل أدونيس مثلا؟ من أين جاء؟ هل هو عربي أم بربري؟ واسينى؟ كلما استعدت هذا الاسم بوعى، لا أتذكر إلا وجه أمى وهي تحكى لى قصة هذا الاسم. ليلة قبل ولادتى رأت في المنام سيدي امحمد الواسيني، وهو أحد أولياء الله الصالحين في المنطقة وصوفى قضى كل حياته زهدا. وله مريدون وأتباع. واسمه نابع من قبيلة بني واسين وهي قبيلة زناتية، سبق أن ذكرها ابن خلدون في مقدمته. قبيلة معزوفة بتنقلاتها الدائمة، لا تستقر في مكان. ويبدو أنها ورثتني هذه الحماقة الجميلة. وقف الولى الصالح على أمى ليلا وكان يركب حصانا أبيض جميلا، في لباس أبيض مدهش في صفائه وكان بشوسًا ورائقا. كانت أمى قد أنجبت قبلى ثلاث بنات وكانت بحاجة إلى ذكور لتدعيم موقفها في البيت كامرأة ريفية. المسالة ثقافية. بشرها سيدي أمحمد الواسيني. سترزقين ذكرا، فإما أن تسميه باسمى وفي هذه الحالة سيعيش طويلا ويجوب الدنيا، وإلا سامر في اليوم الموالي واسحبه ورائي على حصاني.

استعطفته أمى وقالت له لك ما تريد با سيدى. في صباح اليوم الموالي ولدتني وهي تتساءل كيف لها أن تقنع الأهل بالتسمية ومما زاد الطين بلة، اليوم الموالي كان صباح عيد الأضحى. التقليد المتبع في القرية، يفرض رمزيا وتبركا أن يسمى الذكر الذي بولد صباح العيد باسم العيد، والذي يولد في شهر رمضان، يسمى رمضان، وشعبان نفس الشيء، في القرية تستطيع أن تحدد بكل بساطة الموسم الذي ولد فيه الفرد بحسب اسمه. الأسماء إشارات ودلالات حية لنظام حياتي بتقاليده ورموزه. عندما دخل جدى إلى البيت ليذبح الأضحية فرحا سعيدا وليسميني العيد، كان والدى وقتها في الهجرة العمالية إلى فرنسا، صرخت أمى وجدتى، إذا كنت تريد لابنك أن يعيش لا تسمه العبد. احنا في عرضك. اندهش جدى الذي كسرت فرحته ساعتها. وحكبن له القصة. خاب ظنه قليلا، لأن الولادة في موسم خاص هو حظ لا يتوفر دائما لكل الأفراد وهو دلالة خير يحملها المولود معه لأهله ولقربته ولقبيلته وريما لبلده. ولكنه انصاع لإرادة أمي. وهكذا سميت واسيني. طبعا اسم العيد يضحكني ولا يعنى لى الكثير اليوم ولا أتصور إن اسما مثل هذا يركب عليَّ. وانتسبت إلى اسمي بروح خاصة. حتى أنى في فترة الإرهاب فكرت في التخلي عن اسمى العائلي برغبة عدم توريط العائلة في وضع كان شخصيا جدا وخيارا فرديا.

#### أردت أن نَنْحَمَل المسؤولية لوحدك دون أن نورط أحدا معك؟

نعم، كنت دائما أقول لنفسي، باي حق تدفع معي العائلة خيار جنوني. جنون الوقوف ضد آلة تدميرية قاسية. اسمي الخاص كان يكفيني. ثم أنه يشبهنني إلى حد بعيد، من المواساة، والمحبة وحنيني إلى شيء لم بعد اليوم موجودا. أمى في هذا لم تكن مخطئة أبدا. ثم أن أغلبية

القراء يجدونه خاصا وجميلا وإيحائيا وريما غير حقيقي وإنما هو اسم فني. طبعا كنت أضحك عندما أسمع مثل هذا الكلام. ثم أن الاسم لم يستهلك أبدا، فقد بقي محصورا بين سواحل وهران وامسيردا، أي منطقة الغرب الجزائري وسواحل الناظور البربرية المغربية. هناك قصص جميلة يمكن أن أحكيها في رحلة اسمي الحياتية، سافعل ذلك يوما عندما أكتب سيرتى.

طبعا هذا الاسم الجميل لم يعفني من شطط الحياة وقسوتها. الخيارات الحباتية دائما صعبة إذ علينا أن نحارب شرطنا وأن نملك القدرة على الحلم خارج الشروط القاسية. شرطيتي المحيطة بي كانت في أحسن الأحوال ستجعل منى مهربا محترفا. فانا أسكن الحدود المغربية الجزائرية، ولا عمل بالمنطقة إلا هذه المهنة. أو فلاحا يحرث ارضا ماتت منذ زمن بعيد. لكن إصراري الداخلي كان كبيرا. كنت أحلم فقط بان أخرج من هذه الدائرة القاتلة وأنها ليست قدرا دائما خصوصا بعد استشهاد الوالد في الثورة التحريرية في سنة 1959. كنت مؤمنا بالحلم الذي رسمته في رأسي وركضت وراءً حتى النهاية وأنا العب داخل الأسلاك الشائكة بالألغام وأطارد الفراشات. أحيانا كنت أرى حلمى قريبا منى كتنفسى وأصابع بدى، في أحيان أخرى يبتعد، لكنه لم يغب أبدا عن بصرى. حياتي بدأت بسيطة في قرية لا توجد على أية خريطة وطنية باستثناء الخريطة العسكرية التي أنجزها الاستعمار في وقت مبكر. وكبرت في هذا الجو من البساطة متعاطفا مع فقراء قريتي لأني كنت واحدا منهم، زاهدا إلى حد بعيد في الحياة والوجاهة الكاذبة، حتى اليوم. ولهذا عندما ذهبت نحو الأفكار الإنسانية المثالية إذا شئت، لم بكن أمامي شيء أخر غير الانتساب إلى ما هو مناصل في الإنسان وفي شخصيا. على هذا تنعكس الخيارات السياسية الاشتراكية في وقت مبكر من حياتي، واستراتيجيا

الكتابة لاحقا. القصد أن الخيارات نابعة من داخلي وأنا سعيد أني سرت في طريق لم أغلقه على مطلقا، بل كان دائما طريقا مفتوحا على الحياة والحب والصدق والاتساع ورفض الدوعما القاتلة. الباقى لا نتحكم فيه، الأقدار والصدف الجميلة والقاسية، تصنع جزءا كبيرا منه. كنت أريد أن أصبح سينمائيا مثلا، ثم موسيقيا وأخيرا كاتبا، وأعتقد أن كل ما كان في كان يقودني نحو ذلك. أحببت الموسيقي والفن وظلا يشكلان خلفية أساسية لك كتاباتي التي احترفتها شيئا فشيئا. والتفت لاحقا نحو التليفزيون واشتغلت فترة في الحصص الثقافية، وأعتقد أن الهاجس السينمائي الطفولي كان دائما حاضرا. منذ البداية اتخذت سبيل الدراسة ثم التعليم الجامعي بعد ذلك، للعيش كريما ولا اربط حياتي باية هياة ضاغطة. التعليم الجامعي يمنحني علاقة خاصة وجميلة بمحيطي ولا يكلفني الشيء الكثير. تخلبت عن النقد طواعية على الرغم من أني إلى البوم مازلت مرتبطا ثقافيا بالعالم النقدي، ولكني أوقفت الاشتغال فيه على الرغم من إصرار أصدقائي على ذلك. صممت أن أركض برجلين في مسار الرواية على أن اقسم سرعتي وطاقتي.

#### هل نعنقد انك احسنت الاختيار؟

أومن أننا بمكن أن نحب أشياء كثيرة ولكننا لا نستطيع أن نكون دائما كل شيء. طبعا الموسيقي إلى اليوم هي في أعماقي والأوبرا، أحب المسرح والسينما وأتابعهما. ربما توجه ابنتي ريما نحو السينما جاء تلبية لهذا النداء لكثرة ما تحدثت عن خسارتي السينمائية في الحياة. كان يمكن أن أكون اليوم مخرجا لو سافرت إلى موسكو ودرست الإخراج بمنحة كانت تمنحها لنا الدولة وقتها بسخاء، بدل التخصص في الأدب واختيار باريس ودمشق لدراسة الأدب. كلها مسارات حياتية تحتم علينا أن نصغي لما

هو داخلي فينا. وإصغائي الداخلي لها هو جوهري أنقذني في الكثير من المرات من موت مؤكد. ولهذا أنا دائم التصنت لها يعتمل في داخلي.

#### حدثنا عن البدايات، من الذي دفع بك إلى عالم الحرف؟

يعود الفضل الأول في تعلمي لشخصين أساسبين في حياتي، والدي الذى أوصى أمى بضرورة تعليم الأبناء باللغتين العربية والفرنسية وهو في السجن الاستعماري قبل أن يستشهد تحت التعذيب، وأمي التي نفذت الوصية حتى النهاية. ثم الجدة التي كانت تصرعن سبق إصرار على ضرورة تعلم لغة الأجداد للتمكن من قراءة ما فعله جدى الأندلسي سيدى على برمضان، الذي كان يملك مكتبة ضخمة في غرناطة، لم أرها طبعا في حياتي لأن جدى هرب عن طريق المارية باتجاء العدوة الأخرى إبان فترة محاكم التفتيش المقدس التي أحرقت كل كتبه. تعلمي بالفرنسية لاحقا، فتح أمامي عالما خفيا غير الصورة الاستعمارية البشعة التي كنا نراها يوميا. عشت قصة طريفة في المدرسة القرآنية في القرية التي أعدت مؤخرا ترميمها بمالي الخاص وإعادة الحياة لها من جديد. وسعدت أن الناس رحبوا بذلك وأصبحوا يصلون في مسجدها الصغير. كانت أمى، خصوصا بعد استشهاد والدى، تسالني من حين لآخر عن أحوالي في الجامع، فارد بحماس، انتهيت من حفظ الربع الأول من القرآن الكريم، وزوقت لوحتى العديد من المرات وبدأت أجلس في الأماكن الخلفية للجامع. الأماكن الخلفية تعنى أنه أصبح بإمكاني أن أخذ نسخة من النسخ العشرة من القرآن برواية ورش، وأطلع عليها وأسال الفقيه عند الضرورة. أحزن أحيانا لأن والدى ذهب قبل أن أخبره بقصة نسخة القرآن في الأماكن الخلفية. استشهد وهو لا بعرف أنى تعلمت كما كان يشتمي وأصبحت اقرأ وأكتب. لكني لم أحك له عن نسخة القرآن العجيبة

التي عثرت عليها في رف المكتبة في نهاية القاعة التي كنا نتعلم فيها. كانت النسخة تحمل نفس الغلاف الأحمر الذي جلد به القرآن الكريم. لم تكن تشبه النسخ الأخرى في محتواها مطلقا ولا حتى في خطها الذي كان أكثر رقة من الخط القرآني. قلبتها طويلا بسرية كبيرة ولم أفهم من أين كان باتى سحرها ولا تلك الرغبة التي انتابتني فجاة لإخراجما من المكان، أو بلغة أبسط لم أكن قادرا على مقاومتها الداخلية. سرقتها. فقد فهمتها بسهولة كبيرة لأن كلامها لم يكن كالقرآن الذي تعودت عليه. فكرت أن أسال سيدى الفقيه (المعلم في الكتّاب) و لكنى لم أفعل أبدا. عاودت التهجي ومحاولة الفهم، الغريب أني لم أكن أجد أية صعوبة في القراءة. بل أن شهوتي كانت تستيقظ كلما قرات النص. كلما انتهيت من القراءة، كنت أخبئ نسختي من وراء النسخ الأخرى حتى لا ناخذها يد غيري. ربما كانت أنانيتي أو ربما كان خوفي من أن تسرق. فجالاً صرت أحلم بها وبما قرأت. ليلا، عندما أستعد للنوم، أرى كل ما فيها برفرف حول رأسى ويتحول إلى نساء جميلات وعفاريت وحيوانات خرافية وغابات لا حدود لها و ذئاب كثيرة. ولكن هذا كله لم بشفني من حبى لهذه النسخة. كان الكتاب، في عيني، كبيرا وبداية الدروس في المدرسة الفرنسية تسرق من وقتى. في إحدى المرات و أنا في الخلفية أفكر فيما يمكن فعله، بدأت أعطى لنفسى كل مبررات الدنيا لإخراج النسخة من الجامع، قرآن لا يشبه القرآن؟ مكتوب بخط غير خطه؟ فيه حديث غريب عن الحب والنساء والسلاطين والعفاريت؟ فيه حتى الخرافات التي تشبه ما كانت ترويه لنا جدتى؟ هل يعقل أن يبقى الكتاب في الجامع وهو مكان مقدس؟ وانتهيت إلى تحريم بقاء النص في الرف الخلفي. في ذلك الفجر البارد، كنت أول من دخل على الجامع. صبحت على سيدى الفقيه. غافلته ووضعت النسخة في صدري واعتذرت منه وقلت له إني متعب

وخرجت. عند الباب أوقفني. لم استطع أن أرفع رأسي مخافة أن يري كل شيء في عيني. تذكرت منشفة والدي، كم كانت جميلة إذ كان بإمكاني أن اقول ما أشاء بدون خوف من أن يروا ما يتراقص في عيني من كذب جميل. شعرت بالكتاب ثقيلا في صدري. فكرت أن أتركه وأهرب. قال لي، ما بك و تلمس راسي. ثم اردف، حرارة؟ مازلت اسمع صوته و أنا أتخطى عتبة الجامع، اسمع يا وليدى، قل لأمك تضع لك الزعتر وقشور الليمون وقطرة من عسل النحل... أسمعت وإلا لا؟ فجاة صرت خفيفا وصار الكتاب لا يزن شيئًا. عندما وصلت إلى البيت كنت محموما بالفعل ولكن من شدة الخوف، قلت لأمي غطيني ونمت محتضنا قرأني. لم أحلم يومها، ولم ار أي كابوس ولكني كنت داخل غيمة بنفسجية جميلة. بعد أيام، خاطت له جدتی کیسا خاصا وهی تقول، هذا کلام الله و یجب أن بوضع في مكانه اللائق. لا تخبئ فخرها أمام خالاتي، واسيني، وليدي، هو الوحيد من أبنائي الذي تعلم لغة أجداده وقرآنهم. جدتي مثلها مثل أمى، مثل بقية أفراد العائلة الكبار سنا، لا يعرفون لا القراءة و لا الكتابة. بعرفون القرآن من غلافه الأحمر ومن ورقه الطيب المائل إلى صفرة ما ومن رائحته المتاتية من رائحة الورق وحبر المطابع القديمة. أحيانا، كنت أشم في سيدي الفقيه رائحة القرآن. عندما كبرت قليلا، اكتشفت أنه لم يكن قرآنا و لكنه كتاب. ألف ليلة وليلة في جزئه الأول، طبعة بولاق، باوراق وحروف ورائحة لم تكن بعيدة عن رائحة القرآن، وريما كانت رائحة المكان نفسه. إلى اليوم مازلت أنقاد نحو رائحة الكتب قبل أن أكتشف عناوينها. لا أعرف طبعا اليد التي وضعت هناك هذا الكتاب الذي أحتفظ به إلى اليوم بحب وخوف. ولا أعلم إذا ما كان على أن أشكرها وأقبل بدها بحرارة أو أرفضها لأن كل ما حدث لى فيما بعد مترتب عن تلك اللحظة التي فتحت فيها خطا كتاب ألف ليلة وليلة. تلك اللحظة غيرت نظام حياتي

واحاسيسي نحو الأشياء وإدخلتني غمار التجربة وقذفتني داخل عالم لم أكن مهيا له، إذ كان يمكن في أحسن الظروف أن أتحول إلى فقيه يدرس القرآن في القرية، ومع بعض الحظ، إلى مهرب للكتان والخضر والفواكه، على الحدود المغربية الجزائرية. ولهذا كلما صفوت إلى نفسى، أقول: طوبى لتلك اليد التي وضعت نصا مجنونا في طريقي، واعتذر منها لأنى سرقت متعتما ولذتها الخفية. احيانا أتساءل إذا لم يكن القدر نفسه مو الذي صنع ذلك بان رمى الكتاب في مسلكي بحيث لا يمكنني أن أمر بدون رؤيته والتلذذ بغوايته، فإن كان الشيطان قد أغوى حواء بالتفاحة وأخرجها من الجنة، فقد أغوتني الملائكة بكتاب، التهمته بدون أي تفكير، دفعة واحدة، فوجدتني في صلب الجنة.

كان مكن ان احَوَل إلى فقيه يُدرَس القرآن في القريق او إلى مُهرَب للكنان والخضر والفواكه على الحدود المغربية الجزائرية

لأمك مكانة خاصة عندك، فهي التي لكَبَـتَ خسائر اسئشهاد الأب. هك ثفكر في نكريمها بعمك روائي؟

أمي أمزار او انزار التي تعني في اللغة البريرية الهة الغيث، تستحق لذلك كله تمثالا عاليا في قريتها. فقد كانت أما خارقة، تركت كل شيء مقابل أن تقوم بوظيفة الأمومة، والأبوة المغيبة، والوظيفة النضالية تجاه بلد كان ما يزال يبحث عن طريقه. طبعا، لها أجمل تمثال في قلبي سيظل شامخا وأتمنى أن يمنحني الله بعض العمر وبعض الشجاعة للانتهاء من روايتها التي بدأتها واوقفتها لأني كنت وما أزال أرى لغتي عاجزة عن إيصال القوة المبطنة في هذه المرأة التي تجاوزت اليوم الثمانين سنة.

#### الْرحال قدر الأندلسي الجزائري، من الجزائر إلى دمشق إلى باريس، يبدو أنّ لقصَة الرّحيك جينات وراثية؟

فتحت عيني على عالم متنقل بشكل دائم. أنا لا أعرف بالضبط السر الكامن في الترحال؟ ربما كما قلت لك أنا أنتسب صوفيا على الأقل، إلى قبيلة عرفت بالتنقل الكثير والترحال، ولم تكن قبيلة محاربة ولهذا كلما اشتدت صعوبات الحباة، تركث أمكنتها وغربت أو شرقت بحسب الأمكنة الأمنة. جدى الأول غادر أندسله في القرن السادس عشر على متن سفينة كان يقودها قرصان إيطالي كان يسرق أموال الموريسكيين ويرمى بهم في البحر بعد أن يسلبهم أموالهم، ومع ذلك وصل جدى حيا إلى المنطقة. لا أعرف بالضبط الحقيقة التاريخية وهي ليست مهمة كثيرا ولكن القصص كلها تقول إنه رفض أرضا تحرق فيها الكتب ورفض أن يترك دينه وحنينه لأرض يعتقد أنه بناها وله حق فيها. ولأنى ولدت في زمن الحرب أى زمن التنقل المستمر بلا توقف. أمى وجدتى هاجرتا للمغرب ثم عادتًا، أغلبية سكان قريتي إما هاجروا للجبال وحملوا السلاح دفاعا عن أرضهم وعرضهم، أو هاجروا إلى فرنسا أو المغرب. ثم فتحت عيني على والد هاجر إلى فرنسا ثم عاد ليموت على أرضه. فإنا من مكان يمكن أن نسميه اللامكان لأنه متغير باستمرار. أعتقد أن هذه الحركية ولدت في رغبة للتنقل الدائم. والرحلة في اعتقادي هي رفض كبير للتسليم بإرادة الأقدار التي تفرض علينا أنظمتها وسلطانها. هي البحث الدائم عن مثل أخر غير ما توفره لنا الشرطية الصعبة والقاسية. إلى اليوم تكاد علاقتي بالمكان أن تتحول على مشكلة، بين طائرة وطائرة وبلاد وأخرى، أصنع عالما جميلا قريبا من الوهم، مثل الذي يرسم في الماء أو في الهواء عالما لا يراه إلا هو. أنا سعيد بذلك لأن الأدب في النهاية ليس إلا ذلك العالم المنزلق أبدا الذي نصنعه ونعيد صناعته من أجل تثبيته، ولكنه سرعان ما يخوننا حينما بصنع طريقه بنفسه.

#### ضمن هذه الثنائية القرية/ المدينة الصعبة، كيف انبت علاقة واسيني مك المدينة؟ المسالة ليست بسيطة إذ كثيرا ما نارنب عنها سكيزوفرينيا نصعب مقاومنها؟

ستستغرب إذا قلت لك إن العلاقة مع المدينة كانت علاقة حب على الرغم من الخوف المبهم الناتج عن عدم معرفة النظام المسير للعلاقات، وعلاقة حب من هذا النوع تنبني على المشاكسة والالتباس. لقد كبرت في قرية صغيرة، مجهرية، قليلا ما أراها في الخرائط الوطنية الاكثر تفصيلا، وكلما صادفت ورأيتها شعرت بسعادة غامرة وكان وجودها مبرر لوجودي. غادرتها، وكان ذلك بمنابة قطع الحبل السري، في سن العاشرة باتجاء مدينة أندلسية اسمها تلمسان، مدينة مذهلة بجمالها وحدائقها وثلوجها وبناياتها الجملية باسقفها القرميدية الخضراء. ومع ذلك عندما من أكن قادرا على فهمه. أعتقد أن المسالة مرتبطة بسلطان الأنا. في قريتي كان وجودي حاسما، كل الناس يعرفونني ويقولون لي صباح الخير ويسالونني عن صحتي وعن أهلي بينما في تلمسان شعرت بسلطان البنايات العالية وبوجوء الناس التي لا ملامح لها، كل شيء كان أملس وممسوحا. العلاقة في حالة مثل هذه تنبئي على الخوف من سلطان

المدينة إضافة إلى الأساطير التي نحملها عن المدن من رعب وقتل وتعدى صارخ. لكن عندما أحببت لأول مرة في هذه المدينة وعشقت أول امرأة في حياتي، شعرت بان الخوف بدأ يزول ولهذا أنا مقتنع أن الحب بذلل كل الصعاب ويمحو الخوف بل بدفع بنا إلى أقصى درجات المغامرة. المدينة التي كنت أخافها أصبحت تمنحني غطاء لممارسة كل الحماقات الجميلة التي تمنعني منها القرية. صرت أهرب مع حبيبتي أينما شئت ولا من بعرفنا، أذوب بسهولة بين تفاصيلها. ولم تكن تابه بما كنت أفعله وأجمل شيء في العلاقة بالأمكنة هو أن تمر بدون أن يعلم بك أحد أو يعرفك. ثم انتقلت في 1973 إلى مدينة وهران التي كانت ما تزال تحمل في تفاصيلها آثار المرور الإسباني الذي استمر فرونا، في وجوه الناس المختلطة وفي البنايات وفي نمط المعاش الأكثر حرية من تلمسان المحكومة باخلاق العائلات الأندلسية والتركية القديمة. في وهران كان كل الناس سواسية، كلهم ملوك وكلهم رعايا بسطاء ولهذا فالأربع سنوات التى قضيتها فيها كانت كافية بان تجعلنى رجلا، أي قطعت علاقتي مع طفولتي الأولى نهائيا، وافتضت براءتي وبدأت أكتشف أسرار الحياة الجميلة، نساء المدينة وباراتها الإسبانية العتيقة وجريدة الجمهورية التي بدأت اشتغل فيها والتي ساهمت في تعريبها مع مجموعة من الشباب ولم يصل عمرى العشرين سنة، القيمة التي وفرتها لي هذه المدينة كانت استثنائية، كان عمرى أقل من عشرين سنة وكنت صحفيا أحرر المقالات بالعربية أو أترجم لأصدقائي الصحفيين الفرانكفونيين الذين لم تكن لديهم الإمكانية للكتابة باللغة العربية بعد تعريب الصحيفة، وكنت أدرس في الوقت نفسه في قسم الأدب بعد أن اخترت طريق اللغة العربية لأنَّى طوال الفترة الثانوية كانت لغتي الأولى في الدراسة هي الفرنسية. كنت مشبعا بشيء غريب هو الإسبانية، كنت اشعر أن بها سر أجدادي خصوصا واني من الموريسكيين اي الذين اضطروا إلى ترك الأندلس

بعد سقوطها. تعلمت اللغة الإسبانية في هذه المدينة التي صالحتني مع جزء من تاريخي وكنت سعيدا لأني فهمت الكثير من الكلمات التي كانت تستعملها الجدة وهي من اللغة الإسبانية. عشت بين مدينتين فيهما الكثير من العطر الإسباني، تلمسان الأندلسية التي استقبلت الكثير من الماربين من محاكم التفتيش المقدس الإسباني في القرن السادس عشر والسابع عشر، ولكنها ظلت محافظة على الإرث الأندلسي ووهران المدينة الإسبانية بامتياز التي ترك عليها المستعمر أثاره بشكل واضح وكان يمكن أن تكون اليوم مثل مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين لولا ثورات خير الدين بربروس الذي أخرج منها الغزاة الذين شيدوا مدينة مذهلة للبقاء فيها.

#### هذا حال لليمسان ووهران، فعاذا فعلت بك دمشف مدينة الشرف الساحرة؟

نعم، دمشق زادت علاقتي بالمدينة وكرستها ولكن هذه المرة المدينة الشرقية التي يتم فيها كل شيء عن طريق السحر وكان بيني وبينها لغة مغلقة لا أعرفها إلا أنا وهي. وأصبحت العلاقة بالمدينة علاقة فيها الكثير من السحر لأن جزءا من حياتي تم فيها وريما الجزء الحيوي. العشر سنوات التي قضيتها في الشام صالحت نهائيا بيني وبين المدينة. دفء دمشق وأمنها وحبها منح لي صورة أخرى لمدينة أقل دهشة وأكثر جمالا وإنسانيا: علاقات المدينة بالمتياز وهشاشة القرى الجميلة. لا يمكن فهم العلاقة الملتبسة بالمدينة إلا من خلال حالة الحب المرتبك، نحب ونكره، نعشق ونهرب، نفي ونخون في الوقت نفسه، نكذب ولا نقول إلا الحق، نام ولكن بعيون مفتوحة.. وصرخ أمام من يظلمنا، يد واحدة لا تصفق ولكنها تصفع. وإذا لم نفهم هذا التناقض المتاصل في الإنسان لا يمكن فهم العلاقة المتناقضة بالمدينة.

#### الم نسرة المدينة طفولنك؟ وهل خَنْ إلى القرية البعيدة؟

طبعا المدينة تسحق العلاقة الأولى بالقرية وتغتصب الطفولة التي تشكل المرجع المثالي الدائم حتى ولو لم يكن كذلك. والحنين أبدا لأول منزل. ولو أن الحنين خطير لأنه بعمينا عن رؤية الأشياء الجميلة التي بين أيدينا وتمر يوميا أمامنا. ولِهذا أشتمي القرية لأنها تعيدني بصلتي الأولى لكني لا أريدها أن تحدد مساراتي الحياتية المستقبلية، أنا رجل نهم تجاه الحياة وأعرف ككل الكائنات الهشة ما ينتظرني في نهاية الرحلة وهو الموت، والمشكلة أنه لا سلطان لى في ذلك ولكن سلطان الأقدار لكن المسافة الفاصلة بين لحظتي التي أعيشها الآن والموت هي ملكي ولهذا لن أتركها للأقدار تعبث فيها ولا حتى للحنين الذي لحظة بياض وصمت غير مفيد، أمارس سلطاني عليها، ولا مكان إلا لمن يمنحك هذا المتعة الرائعة وهذا الحرية المذهلة. المدينة هي إذن رديف الحرية والحرية بالنسبة لي شيء مقدس إلى أبعد الحدود. فعندما تسرق منى حريتي أختنق وأموت في اللحظة نفسها، هش مثل أجنحة فراشة. وكتاباتي من وقائع من أوجاع رجل مرورا بنوار اللوز إلى سيدة المقام وشرفات بحر الشمال وطوق الياسمين هي تمجيد حي لهذه العلاقة بالمدينة التي في والتي كثيرا ما أصنعها خارج سياقات الحقيقة الموضوعية والمادية.

#### طيب، وماذا عن رواينك الأولى: وقائك من أوجاع رجل غامر صوب البحر التي أصبح عنوانها البوابة الزرقاء. هل نراها نعبر حقيقة عن بدايائك القوية؟

هناك نص سابق لها أعتبرة نصي الانتقالي من القصة القصيرة إلى الرواية وهو جسد الحرائق (جغرافية الأجساد المحروقة) هو أول نص روائي جربت كتابته. نشرته في سنة 1978 في مجلة أمال وبقي حبيسا بها وصممت أن لا أعيد نشرة في شكل كتاب، إلا إذا أعدت قراءته وتوسيعه

ربما، وهو ما فعلته في الأونة الأخيرة، وسيصدر قريبا في بيروت. هو نص الغربة الأول. لكن الوقائع أو البوابة الزرقاء هي تجربتي الأولى الأكثر اكتمالا. البوابة الزرقاء نشرت أول مرة في دمشق بعنوان وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر وكان لذلك وقع كبير على حياتي الأدبية. تخيل شابا قضى جزء كبير من حياته الثقافية مفرنس، وعلاقته باللغة العربية حلمية أكثر منها فعلية، لأن كل المواد التي كنا ندرسها حتى بعد الاستقلال كان باللغة الفرنسية، يجب هذا الشاب نفسه في سوريا وينشر باللغة العربية وتنجح روايته ويزكيها صديقي الكاتب الكبير حنا مينا وقارئا عظيما وشيخا جليلا اسمه أبو بحركان يشتغل في وزارة الثقافية المعروفة بجدية ما كانت تنشره. أجمل شيء قدمه لي هذا النص هو ثقتي في نفسي. ولهذا أقول دائما أن دين دمشق كبير على. المدينة التي منحتنى اعترافا جميلا لم أكن لأحصل عليه لو بقيت في الجزائر، ريما. كلما تذكرت النص مرت أمامي الوجوء الكبيرة والاحتضان الذى لاقيته بسبب هذه الرواية. فقد عرف السوريون أن في مدينة دمشق شاب جزائري وكاتب باللغة العربية. أخرجتني هذه الرواية من وضعية الطالب الذي يحضر دكتوراء بين باريس ودمشق حول الرواية ونظامها، باتجاء وضعية الكاتب الذي يستحق أن تلتفت له الصحافة. ممتن جدا للصحفيين وللمدينة التي منحتني اعترافا كنت

في حاجة ماسة له لأشعر باني أستحق شهادة الدخول في عالم لم يكن سهلا هو عالم الكتابة بالعربية خصوصا. وهذا الإحساس الغريب لذيذ جدا، يشبه إلى حد ما الغرور ولكنه الغرور المبطن الذي لا يضر لا صاحبه ولا محيطه.

عرفت الرواية الجزائرية مع رشيد بوجدرة وواسيني والحبيب السائخ وجيراني خراص واحرام مستغافي ومرزاق بقطاش... جاحات في الوطن العربي مشرقا ومغربا وعرفت بعض هذه الأسماء انتشارا عالميا فترجمت اعمالها إلى كثير من اللغات الحية، هل هذه النجاحات علامة على ما نشهده الرواية الجزائرية من حركية ؟ ام هي مجرد نجاحات فردية لا مكن لعميمها على المشهد الروائي الجزائري؟

النجرية الأدبيّة كيفما كانت هي تجرية فرديّة لأنها تعتمد على القدرات الذاتية التي يحملها المبدع ولكن عندما تتكرر هذه التجرية تخرج من مستوى الفردية لتصبح تجرية جماعيّة. وعندها تصبح ظاهرة تستحق التامّل والعمل على الاقتراب منها وفهمها. ما حدث، هو أن الجيل الأول، جيل الطاهر وطّار وعبد الحميد بن هدوقة رحمه الله ورضا حوحو كلّهم مرّوا من تونس فتعلّموا وتثقّفوا في هذا البلد، جيل الثورة هو الذي أسس للفن الروائي الجزائري كظاهرة وكجنس ولكنّه من الناحية الإبداعية انسحب بعد السبعينات بعد أن بدأ ينشا جيل آخري وهذا الجيل الجديد كان أما تجرية الكتابة باللغة الفرنسية فمسالة أخرى وهذا الجيل الجديد كان مرتبطا عضويا بتجرية الجبل السابق ولكنّه يختلف عنها لأن المناخ الذي مرتبطا عضويا بتجرية الجبل السابق ولكنّه يختلف عنها لأن المناخ الذي السبعينات يختلف جذريا عن المناخ الذي ظهر فيه الجيل السابق، مثلا، وجود هاجس الثورة عند أدباء السبعينات لا يعني أنّه السابق، مثلا، وجود هاجس الثورة عند أدباء السبعينات لا يعني أنّه المدف مركني.

ويمكننا الحديث عن وجود مواصفات وملامح للأسماء التي ذكرتها كوّنت هذه الظاهرة. وهذه الظاهرة - نقول ببعض التحفظ - أنها فرضت نفسها وطنيا وعربيًا وبعضها يحاول أن يجتهد لتجاوز هذه الحدود. ويربط هذه الأسماء أو النصوص التي شكّلت هذه الظاهرة، حدّية ما يحدث في الجزائر, من الناحية التاريخية ومن ناحية الحاضر والواقع اليومي، هذه التجربة علامتها الأولى هي روح المواجهة فهي لا تعتمد الخطاب الموارب والمهادن الذي ياخذ بعين الاعتبار خصوصيّة البلد أو الخطاب الوطني المضخّم، هذه تجربة صريحة وعنيفة في قولها عكس الجيل السابق الذي تربّى على تلك الشروط. فهذا الجيل الجديد - جيل السبعينات - تكوّن على شروط مختلفة ، التكوين الحرّ، والثقافة الوطنيّة تلك الثقافة المفتوحة على العالمية لأنّ علاقة ذلك الجيل بالمكتوب وبالرواية تحديدا، هي علاقة أساسها المركني الرغبة في قول الحقيقة عن طريق الإبداع ولهذا نستطيع الحديث عن جيل روائي استثنائي في الجزائر. ولكن، للأسف، هذا الجيل ليست له مخلفات قويّة.

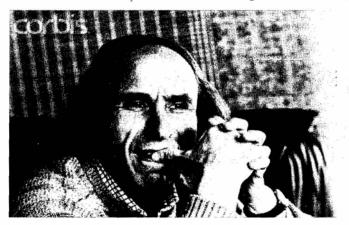

أما الأجيال الصاعدة فليس فيها اسم يشدّ الإنتباء بثقافته وتكوينه، نحن أضفنا إلى الجيل السابق لأنَّه كان ضعيفا ثقافيا نتيجة أمور كثيرة منها ، الثورة، فلم تكن له الفرصة ليتكون ويدخل الجامعة مثلا، أغلبه عصامى التكوين، أما نحن فقد كنّا محظوظين، فنحن جيل الاستقلال، تكونا بشكل طبيعي من المدرسة إلى الجامعة ثمّ تحصلنا على منح وسافرنا خارج البلاد لاتمام تعليمنا وقد سافرت شخصيا إلى سوريا أين تحصلت على شهادة الهاجستير برسالة بحث حملت عنوان التجاهات الرواية العربية في الجزائر، ثم ناقشت رسالة دكتورا دولة تحت عنوان «نظرية البطل في الرواية». كانت لنا فرصة للالتقاء بالعالم العربي منه والغربي فاطلعنا على إنتاجاته المختلفة فتكونت عندنا مرجعيات متنوعة. أما الجيل الذي جاء بعدنا للأسف ليست له هذه الرؤية وهذا الهاجس وأتمنّى أن أكون مخطئًا، لكنني عندما أنظر في نصوصهم أكاد أجزم أن هناك أزمة مبدعين. هناك مشكل لأنه ليس كل ما بنشر يمثل تمثيلا حقيقيا التجربة الأدبية الجزائرية. وأنا أعرف بعض المبدعين الذين لم تسعفهم فرص النشر لكنَّهم يكتبون نصوصا رائعة.

نتبات الناقدة الأمريكية لسلي فيدلر خائبة منذ سنوات موت الرواية في مؤلفها الشهير «نهاية الرواية» وفي مؤلفات أخرى. وجرى الزمن ما لا نشئهي «فلدر» ليكون حاضر الأدب للرواية وآكاد أقول وحدها. طاذا، حسب رايك، صمدت الرواية وكذبت اعداءها؟

الرواية جنس الحياة. هكذا يحلو لي تعريفها، بمعنى أن الشعر محكوم عليه بالموت أو الإعدام أو على الأقل محكوم عليه أن يكون ضمن أقليات الأجناس الأدبية. لأنّ طبيعته اللغوية لا تسمح له بالذهاب بعيدا. إنه يعتمد لغة استعارية، غير أصلية، غير حقيقية، غير طبيعيّة، لغة

يصنعها الشاعر وهي لغة بعيدة عن لغة التداول اليومي، تعتمد على الصورة والمجاز والاستعارة... الشيء الذي يجعل منها لغة أقلية. ولهذا لا أستبعد أفولها وزوالها، فازمة الشعر لا شك فيها، حتى في الدول الغربيّة نادرا ما تجد دار نشر تنشر الشعر وإذا نشرت لآحد الشعراء فإن نسخ الكتاب تكون محدودة. ويبرر الناشر موقفه بكون الشعر لا يُسوَق مقارنة بالرواية، الرواية أفاقها رحبة، لأنّ الجنس الروائي هو الجنس الوحيد الذي يستوعب الأجناس الأخرى ، استوعب المسرح ويمكن أن نمثل لذلك بمؤلفات المسعدى، استوعب الأسطورة، استوعب التاريخ والشعر والرسم والنحت والموسيقي. هذا الجنس كما تُعرِّفه أدبيات النقد الغربي هو الجنس الوحيد الذي يمتلك إمكانية التجدد من خلال تلك القابليّة على الاستيعاب. وهنا تقف الرواية شبيهة بالانسان القادر على التجدّد والتاقلم وهذا ما يجعله يعمّر أكثر من غيرة. لهذا لا أبي أبدا أن الرواية تسير نحو حتفها على الأقل في المنظور القريب. ستبقى الرواية ملحمة، لكنها تتجاوز ذلك التعريف القديم ، ملحمة البرجوازية، لتصيح ملحمة العصر الحديث، فالملحمة استطاعت أن تستوعب كل الأجناس السابقة لها واختزنتها وعندما وصلت إلى القمة بدأت تتحلل لتنشا عنها أجناس أخرى منها الرواية. بدأت عملية التحوّل من الحمار الذهبي، لأبوليوس مرورا بدون كيشوت... إلى أن وصلنا مع فلوبير وزولا عندما بدأ الجنس الروائي يستقيم ويعلن استقلاليته الصريحة. ونحن الآن بصدد بناء هرم الرواية الشبيه بهرم الملحمة وهذا البناء يحتاج إلى زمن بعد بالقرون ليصل الجنس إلى أقصاء ويستوعب كل الإمكانات المتاحة له ثمّ يبدأ في مرحلة التحلل لينشأ من رحمه جنس أخر يعيد نفس المغامرة. العودة إلى النراث الحكائي المكنوب منه والشفوي بما يحمله من عوالم مدهشة بسحرها ومحلينها هي الطريق الوحيدة لنحت خصوصية للرواية العربية بمكن من خلالها أن نضيف للإبداع الروائي العالمي مثلها منك أدب إفريقيا السوداء أو أدب أمريكا اللائينية. هذا نقريبا، رأي واسيني الأعرج. هل ما زلت على هذا الرأي؟ المحلية هي الطريف الأمنة للعاطنة؟

صحيح، يقال أنا عندما أكون ابن قريني أكون عالميًا، ما معنى العالميّة؟ العالميّة هي ان تضيف شيئًا مختلفا إلى ما هو مهيمن وما هو مسلّم به وتقحم تلك الإضافة داخل النسق العام الذي يتجاوز الإطار المحلي. الرواية العربية حسب التاريخ الحديث لها تبدأ مع رواية «زينب» حوالي سنة 1914. ولكن بالنسبة لي هذا التاريخ مغلوط ومزوّر. ويسحبنا هذا الرأي نحو مبحث أكثر شساعة، هل كانت النهضة بالفعل نهضة ؟ لقد كانت قطيعة من الناحية الإدبية، كانت هناك أشكال سردية وتضخّم سردي عربي اتضح خاصة في القرن العاشر حين ظهرت النصوص الكبري (رسالة الغفران، ألف ليلة وليلة، حي بن يقظان، كتب الرحلات، رحلة ابن جبير، رحلة ابن بطوطة...) وهذه النصوص أسست لأجناس أدبية لو أن النهضة جاءت بشكل مخالف لما أنت به لأمكن لها أن تصل إلى شكل سردي عربي قد يكون الرواية أو شبيها بها. ولكن للأسف، جاءت النهضة سردي عربي قد يكون الرواية أو شبيها بها. ولكن للأسف، جاءت النهضة وأنزلت ستارا حديديا وهمّشت تلك الجهود السردية العظيمة.

لذا فكل أعمالنا التي نجتهد فيها للارتباط بالتراث والأسطورة والمرويات الشعبية هي رغبة مقلوبة لما كان يجب أن يحدث قبل قرون على الأقل، بمعنى أننا نستدعيها في زماننا وهذا أساس الخلاف أو الاختلاف بيني وبين جمال الغيطاني. فالغيطاني في رواياته كثيرا ما يستدعي المرويات القديمة كما هي وكما وردت

ويدخلها في عصر ليس لها وهذا يعني أنها منذ البداية مرفوضة أمّا من ناحية المقروئية فالقارئ يجد فيها نصوصا تقول نفسها بلغة صعبة... التراث يجب أن يدخل ضمن تفاعل حقيقي مع الحاضر فعندما ينفصل عن الواقع يصبح مجرد لافتات لا معنى لها، إنّ التعامل مع التراث أو المرويات الشعبية يحتاج إلى تأمل داخلي، داخل هذه النصوص القديمة والتامل الداخلي يقودنا بالضرورة لإدراك الكيفيات الناجعة لإدراجها ضمن النسق الروائي بحيث تبدو بعهدها القديم كأنها ابنة هذا العصر فلا بشعر القارئ وهو يواجه النص الروائي أنه خارج عصرة.

فالتعامل مع التراث أو المروبات الشعبية وحدما لا يكفي فهذه مهمة تحتاج إلى اشتغال كبير من المبدع لأنه يتخلّى عن وظيفته كمبدع -وهذا القول ناتج عن تجربتي الشخصية المزدوجة جامعية وإبداعية ليضطلع بادوار المتامّل والباحث حتى يحاور المادة الأولية التي بين يديه. فتلك النصوص القديمة أشبه ما تكون بقطعة الآجر أو الإسمنت أو الحديد ووظيفتك أنت كمبدع أن تطوّعها وتدخلها في معمار حديث.

#### ولكن كيف يمكن للمبدع أن يكون محلّيا في زمن العوملة ؟ حنى الشارع العربي لم يعد عربيًا ؟!!

المسالة غير محسومة فالظاهرة جديدة -على الأقل بمفهومها الحالي-فهي في النهاية استمرار لمفهوم الإمبريالية السابق مع متغيرات العصرنة الحالية التي نعيشها.

لكن، خذ مثلا أوروبا، وهي المقياس الوسطي لأنها ليست أمريكا وليست الوطن العربي، فمن خلالها يمكن أن أقيس درجة الحرارة وأتامل الظاهرة - الحماية الفرنسية، مثلا، ومن خلال أحد وزراء الثقافة «توبون» أصدرت قرارا بان يقع إخراج كل الكلمات الانجليزية من القاموس، فبدّل Fax

مثلا بـ Télé copie ولكن هذه المقاومة كانت مقاومة فاشلة لأنّك لا تقدر أن توقف سيرورة التداول فالقوانين لا تؤسس لغات وطه حسين على قوّته لم يوقف تداول كلمة «سندويتش» وظلّ اقتراحه، «شاطر ومشطور» سجين بعض القواميس ومضرب تفكه. بينما فرضت قوة التداول كلمة «سندويتش». المسالة خطيرة جدّا، خاصة في الميدان الثقافي، إمّا أن تنتج بدائل بنفس قوّة التداول وإمّا فلا فائدة تُرجى من مجمودك.

حاورت في رواينك «حارسة الظراك» نضا إسبانيا شهيرا هو «دون كيشوت» للكانب ميقال دي سرفاننيس ومنكرانه في الجزائر وبشكل اقل رواية «كارمن» للكانب بروسباي مرجاي هل نعنقد أن استرائيجية النناص هي دعوة للقراءة. دعوة لقراءة هذه النصوص الخالدة؟ هل يمكن فك شفرة «حارسة الظراك» مثلا دون الرجوع إلى سرفاننيس؟ سؤال أساسي بالنسبة لحارسة الظلال. كل نص هو عبارة عن مجموعة من المستويات من الناحية المقروئية ،

- مستوى أول لقارئ لا بسال ويكتفي بتتبّع أحداث الحكاية، حكاية «حسيسن، ذلك الموظف بوزارة الثقافة والمكلّف بالعلاقات الجزائرية الإسبانية وكيف يستقبل ذلك الصحفي الإسباني الذي جاء إلى البلد بحثا على أثار جدّه والأماكن التي نزل بها. ثم كيف يصطدم بالسلطة والإرهابيين فيفقد لسانه وذكره ليبقى يصارع تلك الطواحين البشرية باصابعه وبتلك الآلة الكاتبة القديمة... هذا القارئ ليس سيّئا، هذا مستوى لقارئ متوسط، وهذا هو المهيمن.

- هناك مستوى أخروهو القارئ المتامّل، الباحث، الناقد، هنا الأمر يتغيّر، لإنّك تفترض أن للقارئ حدّا من المعارف يؤهله لكشف تلك الأدوات التى اشتغلت بها. طبعا، ليس مشروطا على هذا القارئ أن يعرف

تلك الأدوات مثلما عرفتها أنت المبدع، فانت كتبت نصّا ضمن شروط موضوعيّة جعلتك تستدعي كتبا ومخطوطات... فانتجت مادة تتقاطع مع مجموعة من المواد السابقة لها.

في عارسة الظلال، أنت أمام نصوص مركزيّة ونصوص هامشيّة. النصوص المركزية تمثلها خاصة رواية عدون كيشوت». وكما تذكر، الشخصية الروائية وفاسكيس دي سرفانتيس دالميريا». جاءت تبحث عن المراكز التي أقام بها الجد الكاتب معيقال دي سرفانتيس». من الناحية الموضوعية أو الاحتمالية هذا وارد، فيمكن أن يكون أحد أحفاد سرفانتيس المتاخرين موجودا ويمكنه أن يفعل ما فعلته شخصية فاسكيس في حارسة الظلال، لكني لم أكن أعرف. ومرّة كنت في إسبانيا "بتوليدو» تفاجأت باحد أحفاد سرفانتيس الحقيقيين يقول لي ، " لقد قرأت الرواية في ترجمتها الإسبانية وكان يمكن أن أقوم بنفس ما أقدم عليه بطل روايتك، لكنني لم أكن أعلم أن جدّي أقام كل هذه الفترة في الجزائر أسيرا (حوالي خمس سنوات) وأنّه بدأ يعدّ لكتابه «دون كيشوت» - ذلك الكتاب العظيم - في الجزائر و.

وهذا بالفعل ما حصل، ويمكن أن ندلل على رأينا بما ورد في الفصل الحادي والأربعين «تلاوة تاريخ الأسيرة. والمتأمل في العلاقات الممكنة بين النصّين، وحارسة الظلال، وودون كيشوت، سيلاحظ أن سرفانتيس بقي خمس سنوات أسيرا في أنفاق الجزائر بينما بقي حفيدة الافتراضي في وحارسة الظلال، خمسة أيام سجينا وسيكتشف هذا القارئ أن شخصية مايا، في روايتي حملت الكثير من ملامح وزريد، في دون كيشوت. لكن في نفس الوقت هي بعيدة كل البعد عنها. لأنني استدعي التاريخ وتلك النصوص من باب المناهضة، استدعيه لأنقضه بالممكن وتجد هذا في كثيرا من أعمالي، في ونوار اللوز، قدّمت وجها مناقضا لويوزيد الهلالي،

في السيرة الهلالية، وفي الاجعة الليلة السابعة بعد الألف عارضت الف ليلة وليلة». وكما ذكرت لك في حديثي عن التراث، أن علاقاتنا وإنجازاتنا هي استمرار لكن في نفس الوقت قطائع، فعلى الكتابة أن تجسد كذلك هذه الحالات، فمثلا الرريد، التي كانت حلم سرفانتيس وأكاد أجزم أنما شخصية حقيقية بالنسبة له المرأة موريسكية أحبّما من وراء النافذة مثلما هو موجود في الرواية، كانت متمسّحة ثم يكتشف أنها مُسّحت بالقوّة.

#### هل نفهم هذا على أنه إفراز للنعضب الديني ؟

نعم، لا تنس أن القرن السادس عشر كان فترة حروب دينية مؤسسة على الفكر الديني، وهذه صراعات طارئة لا نممّني مطلقًا، وما يؤثّر في هو ما بتجاوز به الكاتب هذا الطارئ ويبقى عبر العصور وهو كتاب ،دون كيشوت:. إذن، سيذهب المختصّ إلى هذه النصوص ويبدأ بنسج العلاقات الممكنة والموجودة بين هذا وذاك، وهي موجودة في «دون كيشوت» نفسه الذي يُدعى في الأصل فاسكيس دلميريا. فينتقل من شخصيّة حقيقية إلى أخرى خيالية إبداعية. فيلبس لباس الشخصية : واضعا السامبريرو على رأسه ذاهبا إلى المكان الذي سجن فيه حقيقة سرفانتيس ثم مغارته، وهو مكان موجود بالعاصمة وتحول الآن إلى مزيلة وأنا أخذت الـMétaphore الصورة وضدّها، فسرفانتيس كان في القرون 17 و18 و19 مدارا لكبار المتقفين وعشاقه باتون بعد الاستقلال ليزوروا المكان الجميل الذي يشرف على البحر، ويدور الزمن دورته المؤلمة ويصبح المكان مزبلة يلتقى فيها السكاري وهذا المشهد يلخُص لك صورة الجزائر التي انهارت، هي استعارة والاستعارة لها أساس تاريخي ، مغارة سرفانتيس. وحتى العنونة، سرفانتيس يكتب عناوينه مطوّلة.



#### نعم انتبهت إلى ذلك وسنفرد لها سؤالا خاصا.

آه. إذن، أتجاوز ذلك إلى النص الثاني، كارمن، هذه النصوص في الحقيقة، كبرت عليها، ستسالني ماذا نصوص إسبانية رغم أن ثقافتي فرنسية أكثر مما هي إسبانية ؟ أبني هذا على أساس اسطورة أخرى تتقاطع مع التاريخ وهي أن الجدّة / حنًا كما ظهرت في الرواية، وهي حقيقية، كانت تروي عن أجدادها الأندلسيين، أن أصلنا أندلسي وأن جدّنا الأول قادم من عرناطة وأنه أنقذ من الموت عندما كانت محاكم التفتيش تحرق المكتبات وقد حرقوا له مكتبته، والتي أنقذته هي «عبدة» والعبدة هي الخادمة، وقد أعطته قطعة خشب وقالت له اذهب ولا تلتفت وراءك، حتى وجد نفسه في الضفّة الأخرى. تجد هذا في «حارسة الظلال» وفي «فاجعة الليلة السابعة بعد الألف». كنت آخذ كلام الجدّة، التي ماتت في السبعينات رحمة الله عليها، كنت آخذه بسخرية، كان يعجبني ولكن يبدو لي أنها رحمة الله عليها، كنت آخذه بسخرية، كان يعجبني ولكن يبدو لي أنها لكنني بعد ذلك اكتشفت أنّي أنا الذي كنت غبيًا وساذجا وليست هي، لأنها كانت في عصرها وفي إطارها وفي زمنها وفي ثقافتها وفي أساطيرها لأنها كانت في عصرها وفي إطارها وفي زمنها وفي ثقافتها وفي أساطيرها

وهذا ما جعلها متوازنة بينما أنا مضطرب، نصفي حداثي ونصفي في قرية وربعي في المدينة وربعي الآخر في باريس، أنا غير عادي، أما الجدّة فهي في البيت، في زاوية، في مكان طبيعي، كل الفضاء منسجم معها.

ومرّة كنت صحبة زوجتي في مكتبة نبحث في الأندلسيات. اكتشفت أنه في الحملات الأولى، حملات الطرد، التي كان الإسبان يرحلون فيها المسلمين إلى الجزائر وتونس وبجابة، وكان القراصنة الإيطاليين باخذون الناس ويرمونهم في البحر - اكتشفت أنه كانت من بين هذه السفن سفينة كان اسمها ،ABDA، (عبدة) وهذه السفينة كانت كما يذكر المؤرّخ تنزل في مناطقنا بالضبط. قلت سبحان الله الجدّة كانت على حق عندما كانت تحكي عن «عبدة، وهي على الأرجح ورثت الكلمة التي سمعتها، ولأن في مفهومها، «عبدة، هي الخادمة السوداء، ولأن جدّي كان شخصية مهمة عندما رُحَل، وكانت عنده مكتبة، فيفترض في فكرها أن تكون له خادمة، وهي التي انقذته.

وهنا نكون قد انتقلنا من الأسطورة إلى التاريخ. والله بقيت أشتم نفسي عاريا لأنّي ضيّعت جدتي ولم أسالها مليّا عن عبدة، كيف كانت وماذا كانت تفعل وأنت تعرف أن العجائز يقدمن لك المعلومة بقدر ما «تحصرهن في الزاوية، ليتحدّثن.

إذن هذا التاريخ الأندلسي، يبدو لي، هو الذي قادني إلى استعمال هذه النماذج الإسبانية، وكارمن من الكتب التي أثرت في وبقيت في ذهني كتابة وسينما...

كارمن تجسّد نموذج المرأة المتمنّعة والكريمة ايضا، سخيّة، عندما تحبّ تكون امرأة كاملة تعطي من رأسها حتى قدميها، لكن عندما لا تريد، والله، لو تقتلها فهى رافضة. متناقضة في تصرّفاتها، تسلم نفسها ساعة

مقابل نقود وساعة تسلم نفسها في حالة حبٌ جنوني. وجدت في هذا النموذج فوّة حضور كبيرة، كأنها أختى، كأنها المرأة التي أريدها، أصبحت نموذجي فكانت حاضرة أمامى، بلباسها الأسود والأحمر وزهرة الكاسى التي تضعها في شعرها، عندما كنت أكتب «سيدة المقام». يعنى هذا أنها خرجت عن كونها شخصية لميريماي Merimée التي يتحدّث عنها على أنها تاريخية تقريبا لتكون شخصية إبداعية حملت حقيقتي ولم تعد تحمل حقيقة إسبانية، حقيقتي التي أريد إيصالها إلى القرّاء وهذا التناص يتجاوز المعطى التأثرى، لبذهب نحو عمق الأشياء، بأخذ الكاتب من النصّ روحه ويستعيرها منه ويعطيها من روحه، يعنى أنّ النص ينتقل بين الثقافات فكارمن مثلا أخذت كثيرا في الأدب العالمي، لكن كل كاتب أعطاها خصوصيته، فكارمن الأمريكية أمريكية والإيطالية إيطالية وكذلك كارمن الجزائرية جزائرية، أراها حتى في أيام العنف، في الوقت الذي سكت فيه رجال بشواربهم قاومت المرأة وقبلت أن تموت بسخاء روحي.



صدرت حارسة الظرال بالفرنسية حاملة عنوان «Le ravin de la عنوان في الطبعة «femme sauvage العربية؟ ما العلم أننا وجدناها منشورة في طبعة جزائرية بنفس العزبية؛ منحدر السيرة المنوحشة.

هذه مشكلة. هذا النص له رحلة عجيبة صدر سنة 1996 في باريس باللغة الفرنسية، وأصدرته بالفرنسية احتجاجا على دور النشر العربية، كنت أخذت رواية اسيدة المقام، لدار الأداب وأعجبت بها وكادت تخرجها ثم اكتشفت فيها مشكلة الإسلاميين، في فترة لم تكن فيها حركة الإسلاميين ظاهرة إجرامية، كانت سياسية فقط ثم بدأت تتحوّل إلى ظاهرة إجرامية، وأنا أضع اللمسات الأخيرة في الرواية كان القتل قد بدأ، جرائم متكررة.. وقع تاخير صدور الرواية وطالت المدّة، فقررت نشرها، أخذها ناشر من الجزائر، بقيت عنده ستة أشهر وطلب الانتظار حتى تتضح الأمور لأن فيها أشياء مباشرة.

#### وقعت الإشارة إليها في «ذاكرة اطاء».

آه. بالضبط ما حدث في ذاكرة الماء، تلك الرحلة، حدثت حرفيا وكما تعرف، النص مثل الإنسان يسافر وينتقل، ومرة في حوار مع مجلّة ألمانية شهيرة سالوني سؤالا عن هذا الموضوع فتحدّثت عن صعوبات نشر الكتاب، وصادف أن قرأ هذا الحوار خالد المعالي صاحب دار الجمل بالمانيا فبعث لي رسالة لكنّني كنت بالجزائر واتنقل بسرية تحت وقع التهديدات. فقد هجرت البيت، وتفرّقت العائلة، كنت في مكان وزوجتي في مكان آخر، وطا وصلت رسالة خالد معالي إلى الجزائر ثم إلى اتحاد الكتاب الذي بعثما إلى أماكن مختلفة ثم وصلت إلى أحد طالباتي التي أتت بها إلي بعثما إلى أماكن مختلفة ثم وصلت إلى احد طالباتي التي أتت بها إلي بعد قرابة سنة. وكان خالد معالي يقول إنه قرأ الحوار وأعجبته فكرة بعد قرابة سنة. وكان خالد معالي يقول إنه قرأ الحوار وأعجبته فكرة

الرواية ومستعد لطبعها. والتقينا في باريس ثم نشر الأعمال الأخرى. كان شجاعا في ذلك الموقف.

بعد ذلك قلت لهذا أتعب نفسي بالركض، لو قُتلت في ذلك الوقت كانت ستكون بي عَصّة كبيرة لأني لم أر «سيدة المقام» منشورة، كانت قشة النحاة.

ثم كتبت ،منحدر السيدة المتوحشة، ونشرتها في باريس، كان عنوانها الأصلي . منحدر السيدة المتوحشة والفرعي حارسة الظلال. بالنسبة إلي منحدر السيدة المتوحشة مكان موجود في الجزائر العاصمة ياتي من فوق ويصل إلى تحت كانه أسطورة حول السيدة المتوحشة من زمن الاتراك بالنسبة للقارئ الفرنسي هذا لا يعني شيئا ففضلوا العنوان الرمزي وحارسة الظلال، فطبع الطبعة الأولى بالفرنسية والثانية في ظرف سنة أشهر ثم في سلسلة مجلة Marsin وأخرجوها في سلسلة روايات السنة، ثم في سلسلة الجيب، فقلت هل هذا معقول، أن أظل أركض خلف الناشرين العرب ؟!!!

استهوتني المسالة ثم توقفت عنها. نشرت بعدها مباشرة «مرايا الضرير» بالفرنسية، أما النص العربي فقد سلّمته للجزائر قبل البوم العالمي لحريّة الصحافة باسبوع ، الكتاب صفّف في دار مارينو، التي كانت قوية وجديدة وقد أخذت حق نشرة في الجزائر بالفرنسية والعربية لكنه طُحن ولم ير النور، أتلف حراس النوايا النسخة العربية، فلم يبق إلا النص بالفرنسية، النص العربي مُحي تماما ولم أحصل لا على «الديسكات» ولا النسخ الأولى...

كان علي أن أعيد تخيّل الرواية من جديد. استمواني النشر باللغة الفرنسية رغم أنني أحبّ كثيرا اللغة العربية وأؤمن بأني كاتب اللغة العربية وأحب اللغة التي لا تشعرني بالغربة والقادرة على التعبير فنّيا

عما بداخلي. وطبع العمل 4 أو 5 مرات في باريس وطبعته في الجزائر بالفرنسية، أردت الحفاظ على العنوان الأصلي الذي سارت به الرواية أكثر حتى لا يدخل القارئ في حالة ارتباك ويذهب بذهنه أنهما روايتان والحال أنها رواية واحدة. رغم أنى ذكرت في الطبعة الجزائرية.

أنَ هذا الكتاب صدر بكذا ونشر في حلقات مسلسلة في جريدة Le ... Matin

ورأيت أن هذا العنوان عرفه الناس، وكُتب عنه كثيرا. كانت هذا الرواية محظوظة في النوزيع والنشر والترجمة، ترجمت إلى الألمانية والإسبانية والإنقليزية والسويدية... بينما روايات أخرى لم تاخذ الحظ الذي أخذته، فقلت ما دامت هذا الرواية موجودة في طبعتها الألمانية مارسة الظلالة والطبعة الإيطالية والفرنسية فالأفضل أن أخرجها بالعربية كذلك بعد أربع أو خمس سنوات (1999).

نقرا على غلاف الرواية في طبعنها الجزائرية عن «الفضاء الحز» أنها استقبلت جفاوة نقدية كبيرة في نسخنها الفرنسية، لكنها لم نلق نفس الاهنمام العربي في طبعانها العربية. كيف نفسر هذا الموقف من النقاد العرب الذين نهافئوا على معالجة اعمالك الأخرى؟

كتب عنها في «القدس» وفي «الحياة» وفي مجلة مغربية وكتب عنها كثيرا في الجزائر. لكن أمام الاهتمام الأوروبي هذا الاهتمام لا بذكر مطلقاً. يكفي أن أقول لك إنه في أقل من ستة أشهر ترجمت إلى لغات عديدة وهو حظ كبير لأنه بفضل هذا النص ترجمت الأعمال الأخرى، إذ هو النص الأول الذي يتجاوز الترجمة الفرنسية. إلى اليوم أتلقى مقالات عنها، وقبل مجيئي إليك تلقيت دراسة من الأطاني Friz Peter Kirsh أدهشني

وهو عالم ومثقف كبير وجامعي مهمّ. وقد تفاجات أنه بكل تواضع يراسلني من خلال صديقة مختصّة في الأدب الفرونكوفوني لأنه يشتغل على محمد ديب منذ زمن، وأنت تعلم أن محمد ديب منذ زمن،



وقد كنب عن حارسة الظلال قائلا إنها «قيمة أدبيّة لا تخذل قارئها من أول حرف إلى أخر كلمة».

نعم كتب كلمة جميلة أخذنا منها تلك الفقرة الصغيرة التي قرأتها على ظهر الرواية في طبعتها الجزائرية.

قلتُ طلب الألماني من الصديقة أن تمدّه بالعنوان الإلكتروني حتى يراسلني، وقبل أن أتيك بيوم أرسل لي مقالة طويلة جدا في 20 صفحة تقريبا وكنت أرسلتما إليك عبر البريد الإلكتروني.

#### نعم قرائها وهي دراسة دقيقة فعلا نناول فيها جوانب مهمّة في الرواية.

فعلا، أما النقد العربي !! من أعجبه النص مرحبا به ومن لم يعجبه «الله يهنيه» والله علاقتي طيبة بكثير من الصحفيين العرب، لي أصدقاء عديدون في الصحافة العربية، وإلى حد السنة الماضية كان لي جزء من صفحة أعدها في جريدة عربية (الحياة). وفي نهاية المطاف العلاقة بين النقد والنص العربي مشابهة بعلاقة الرجل والمرأة ، يحبها وتحبه فتذهب معه، علاقة حيادية ممكن، علاقة قوية ممكن، أو علاقة نفور، فلا أحد يحبّ الآخر، والتلقي يبقى مسالة ذوقية.

أعود إلى ظاهرة العناوين المطوّلة والتي أشرت إليها في بداية الحوار وطلبت ناجيلها، قلت إن رواية دون كيشوت نسندعي هذه الطريقة ولكني أرى أن هذه النقنية هي نقنية عربية أصيلة نلك التي يقوم من خلالها الكائب بنلخيص ما سيحدث في الفصك. وهذا نجده في أمّات الكنب العربية القديمة،عند المسعودي والقلقشني وغيرهما. هل هذا جانب من جوانب ناصيل الرواية العربية عندك؟

يبدو لي أن العلاقة بالقصّ العربي هي علاقة ربما كلَ الناس يحسّونها لكن طريقة الاستلهام هي التي تختلف. أنا أعطيتك مثالا لسرفانتيس، لكن أنت وضعت يدك على الحقيقة تماما. لأن سرفانتيس نفسه أخذها من الثقافة العربية وهو يعترف بذلك حتى وهو يكتب دون كيشوت.

#### واستعملها أميرنوايكو في رواينه الشهيرة «اسم الوردة».

تماما. معنى ذلك أن هذا تقليد موجود، لهذا أقول لك إن الخسارة الكبرى التي خسرها العرب في النظام السردي الذي أسسوه عبر قرون ثم أتت النهضة ليؤرّخوا برواية «زينب»، أنا هذا لا أفهمه بصراحة، كيف تقبل عملية البتر وأنت في غنى عنها، أنت لديك ما اشتغل عليه علماء وأجيال ثم تضعه في المزيلة وتبدأ من جديد في طور التكوين، طاذا لم تترك الاستمرارية ؟ لما التفتّ ورائي وجدت السرد نظام كلّي بما في ذلك قضية العنونة، فأنت عن طريق هذه العنونة تدخل القارئ في مناخ عربي لأنها كما قلت عادة سردية عربية ، تلخيص ما سيرد، يمكن إلحاقها بالعتبات، لأنّ هذه العتبة إيضاحية تعطي ما هو أساسي في العالم الذي سياتي وهي ليست غريبة بل هي محاولات لإزالة الغرابة عن النص، يدخلك في عالم ثم تحاول أن تكتشف المجموع من خلال تلك الإشارات مثل ذلك الذي سار في الغابة إن لم يضع خلفه حجرات لن يعرف طريقه مثل ذلك الذي سار في الغابة إن لم يضع خلفه حجرات لن يعرف طريقه

في العودة، مثل الحجرات اللماعة حتى ترى طريقك وأنت سائر في عالم النص. والعرب قديما يضعون هذه العلامات مثل النار وهذه النصوص علامات لكننا أهملناها على أهميّتها الكبيرة وقد اعتمدتها في مارسة الظلال، لأنى مازلت اراها صالحة وموجّهة.

لكُنك حَمَلُنَهَا مَعَانَ جَدِيدَهُ فَلَنَاغَمَتُ مَا الرَّوَايَةُ، وقد اصطلعتُ بوطَائف سردية كثيرة، ومن لك الوطائف وطيفة الاسنباق ووظيفة اللخيص والإعران ووظيفة النشوية لأنها لا نفضح ولا «حَرَق» الفصك، فهي على العكس نورط القارئ أكثر!

فعلا، هي تستدعيك إلى مغامرة أنت تعرف بعض علاماتها ولكنك لا تعرف لا كيف بنيت تلك العلامات ولا كيف تنتهي، هي تضعك في الطريق الأمن ولكنها أحيانا تكون علامات مضللة تلعب معك لعبة القط والفار، تخبرك أنه سبحدث كذا وكذا ولكنه لا يحدث إلا في الفصل الموالي.

## «حارسة الظراك» قدّمنها لنا في الرواية على أنها أسطورة أو خرافة جزائرية، كيف نقدّم لنا هذه القصة ؟ ما هي نفاصيلها ؟!

أولا هي خرافة، هناك مكان اسمه منحدر السيدة المتوحشة وفي هذا المكان هناك حارسة الظلال، يعيش إنسان يحرس الظلّ، تخيّل إنسانا يحرس الظلّ وهو متحرّك. هذا متخيّل لكن في الواقع الموضوعي كانت هناك امرأة يقول بعضهم في العهد التركي تقريبا في نهاية القرن 16 وبداية القرن 17 واستمرّت الحكاية تروى. في منحدر السيدة المتوحشة كان هناك مكان مثل الجبل لا يمكن الصعود إليه في العاصمة، في ذلك المكان يُقال أن امرأة كانت توجد في رأسه، كانت تحبّ رجلا حرموها منه لأن عائلتها الكبيرة لا تريدها أن تتزوج من طبقة عادية، لكن الذي حدث

هو أن صديقها طلب أن تمرب معه لكنها رفضت، ثم مربت من بيتها بعد مدّة. ولأنّ الرجل لم يعد موجودا، (روايات تقول انتحر...) ذهبت المرأة إلى أعلى منطقة في الجزائر العاصمة وبقيت هناك... والرواية التي كانت تدور حولها هي أن هناك سيدة متوحشة يخافونها ومع مرور الزمن تجرّأت امراة كانت تعاني من عقم وذهبت إليها فمسحت على وجهها وعلى بطنها فصارت حاملا.

#### المسيح الجزائري؟

نعم. بالضبط، تداخل كبير بين الثقافات والديانات، ومنذ ذلك الزمان تغيّرت العلاقة، وسمّي المكان بمنحدر السيدة المتوحشة، وكلمة «السيدة» تعطي للمرأة مرتبة عليا. وصار الناس يزورونها حتى توفيت. ويقول بعض الرواة إنها قصة حقيقيّة. وهذه المرأة، ماذا كانت تفعل ؟ كانت تتبع حركة الظلّ. مثل من يلعب «الورق» فتتبع حركة الظلال وتقول لك ما سيحدث في الغيب هي بين الحكيمة والعرّافة.. استلهمتُ كل هذا...

## لكنها نننظر.. مثلما نننظر الجزائر منقذها دائما.

نعم هي تنتظر حامل الشمس، وهذه أسطورة يونانية.

#### خويا حمو ؟!

نعم، هي أغنية شعبية عندنا نغنيها عندما يهطل المطر، يا نو صبّي صبّي ما تصبّيش علي حتي يجي خويا حمّو يغطيني بالزربيّه وهي أغنية جميلة جدًا.. فهي تنتظر خويا حمّو هذا الذي يأتي حاملا الشمس ويغيّر العلاقة بالظلّ ويمكن أن يمحو الظلّ ويدخلها في عالم آخر... إنها الحلم، الذاكرة، ذاكرة مثل الظلّ، غير مرئية متحركة، لا نراها ولكن يجب أن نفهمها ونفهم حركتها من الناحية الرمزية.

والجدة / حنًا في الرواية لا ترى، لكن مع ذلك إحساسها بوجود هذه الأشياء بجعلها ترمّم الأمكنة في ذهنها وهذه قدرة الإنسان الشعبي، فانت الآن عندما تذكر قريتك التي ولدت بها ترمّمها بذاكرتك وتعيدها كما كانت بينما هي لم تعد كذلك، نفس الشيء في علاقتنا ببعضنا بشرا، عندما نحبّ شخصا نرمّم له كل الأخطاء، وعندما لا نحبّه نجعل فه كل الفجوات الممكنة وإذا كانت له إيجابيات ندمّرها.

يقودنا حديثك عن الأمكنة إلى سؤال حول الفضاءات التي للحرك فيها روايالك وتحديدا حارسة الظلال، الحظنا أن الأمكنة نكاد لكون هاجسك في الكتابة فبين مكان العزلة ومكان المغامرة ومكان الأسر والمكان القامى والمكان الخائن تجري الأحداث وللحزك الشخصيات المهوسة باوضاع المكان المهدد بالفقدان. هل هذا الحضور المكثف للحيز هو حقل من حقول البحث عن بنية الشكل الروائي أم يشي بما عاشه واسيني الأعرج من عزلة ونفي وحرمان من المكان؟!

هو كل هذا، أنا بطبيعتي أكتب عن الأشياء التي عشتما والتي كانت قريبة مني ومن محيطي، طبعا أنا لا أرددها حرفيًا في عملي، لكن هناك ذلك الدافع القوي الذي يتقاطع مع الدافع الموضوعي، الإحساس الذي تكوّن عندي في السنوات الأخيرة هو بالفعل فقدان المكان، يعني انتقل المكان من شيء مادي محسوس إلى مكان ذهني. كانت لي مكتبة كبيرة في بيتى عندما كنت أكتب «فاجعة الليلة السابعة بعد الألف»، تلك المكتبة بيتى عندما كنت أكتب «فاجعة الليلة السابعة بعد الألف»، تلك المكتبة

كونتها طاكنت في دمشق ونقلتها معي إلى الجزائر، الناس نقلوا الذهب وإنا نقلت الكتب «خايب كما كانت تقول أمي، وكانت ارثي أو ثروتي الوحيدة، في الحقيقة، عندما بدأت أكتب ذلك النص الكبير الذي يتقاطع مع سير قديمة وكتب ونفائس وتفاسير قرأنية مثل بن عربي والطبري...

كان كل شيء تحت يدي، لا أحبّ الاشتغال في المكتبات العامّة، المكان عندي يكمن داخل الفوضى، أن أوّسّس نظامي الخاص، وعندما يزورني شخص وبرى كتبي مبعثرة يرى في ذلك فوضى، وأحيانا كثيرة أقول لأخواتي عندما ينظمن المكتبة ، لماذا فعلتن ذلك !!! أنت عندما تنظم المكتبة تخرّبها لأن العلاقة بالنظام علاقة ذاتية.. أنا أريد كتابا فوق كتاب، هذه جماليتي، عندما تغيّرها عيّرت علاقتي بالمكان، صارت علاقتك أنت بالمكان مفروضة عليّ. ما كنت أخشاء هو أن أفقد هذا المكان وهو ما حدث فعلا. وبقي الجزء الثاني، الذي كان من المفروض أن يكتب في ذلك الوقت، سنوات كثيرة ولم يصدر إلا هذا العام.

#### نقصد المخطوطة الشرقية؟

تماما، المخطوطة الشرقية، وهي الجزء الثاني من درمل الماية، أو «فاجعة الليلة السابعة بعد الالف، علاقتي بالمكان للاسف افتقدت، صرت أنقل المكان إلى ذهني. فالعاصمة مثلا، والتي اعرفها، مجموعة مواقع وأمكنة... عندما خرجت منها صارت مكانا ضبقا، صار بيت الصديق أو الصديقة الذي أوجد فيه وعلي أن أبني عالمي الخاص في داخل ذلك المكان الضبق لأني أشعر أنه عالم له عناء وقوته وحضورة مثل مكان تمرّ عليه دبابة تمحوء تماما ويبقى حطاما وخرابا، وعندما تزورة تقول،

هنا كانت المكتبة، هنا كانت الجامعة، بينما هي بطحاء لا شيء فيها. عشت حالة بياض، ويدأت تكوين الأمكنة من خلال ما علق بذهني، فالعودة إلى مغارة سرفانتيس والجزائر العاصمة... كل هذا رغبة مني في ترميم الخراب، والقارئ أيضا، يبني علاقة ذهنية بالمكان فيحوّله من مكان فيزيطوبوغرافي إلى مكان ذهني. ويبقى طبعا على الناقد والباحث أن يبحث فيما يراه «نافعا للامة»!

#### «المدن لا ذنب لها» هذا ما قالله الرواية : هل هذا الموقف معارضة ما شهدئه المدينة في الرواية العربية من إدانة؟

لا... بالرّغم مما يقال عن الهدن، أنا عشت في القرية 10 سنوات فقط ثمّ ذهبت إلى مدينة تلمسان حيث أقمت 10 سنوات ثم في وهران 4 سنوات ثم في دمشق 10 سنوات وبعدها عدت إلى الجزائر ثم سافرت إلى باريس لأقيم فيها منذ 1994.

في القرية إنت مُمحى، ذائب داخل النسق الجماعي رغم أنها تمنحك الفرصة للتناغم مع الطبيعة فانت مثل الشجرة، اللوزة، النبتة، الوردة، قطعة الأرض، الصخرة، أشياء ليس لها تعريف. لها فقط أسماء، لكل واحدة مكانها في نسق عام يجمع بينها، هو الطبيعة، وأنت هناك ابن القرية فقط، فتمنحك فرصة الإحساس بهذا النسق العام. بينما المدينة تمنحك فرصة أن تعيش ذاتك، والإحساس بالحرية، في الذهاب إلى المسرح أو المكتبة أو الدرس... أن تكتشف معلما داخلها... إلخ.

المدن جميلة وتمنحك الحبّ والقدرة على الوجود والصمود، وفي داخلها لك وجود أشد من ذلك الذي في القرية. ولكن علاقة العربي عموما بالمدينة علاقة مرضيّة، وبعض المدن العربية تتحلّل ويأكلها الخراب خذ

مثلا الجزائر العاصمة، كانت مدينة جميلة بها أربعة مسارح وأكثر من عشرين قاعة سينما، وأكثر من خمسة عشر مكتبة بلدية غير المكتبة الوطنية الكبرى، وبعد ثلاثين سنة من الاستقلال انحسرت قاعات السينما إلى ثلاث فضاءات يمكن أن يدخلها المرء دون أن يخشى على حياته وكذلك الأمر مع المكتبات التي تحولت إلى مكتبات فقيرة وتافهة بينما المكتبة الوطنبة لا تغنى ولا تشبع من جوع: بناية ضخمة ونشاط خاو، هذه الأشياء تخيفني، تشعرني دائما باننا نسير إلى الخلف ولهذا قلت لك علاقتنا بالمدن علاقة مرضية لأنها عندما بنبت كانت لغيرنا، فمن دخل المدينة بعقل قروى يبقى بعقله القروى ولا يستطيع تحقيق المستوى المديني. نحن منذ ثلاثين سنة نعمل على تهديم المدن، صارت مدننا تشبهنا، كثيبة مثلنا بينما الذي بدخل أمستردام مثلا بشعر أن هناك عقلا يحبّ الموسيقي والفن هو الذي صمّمها وبناها ونفخ فيها من روحه، مدينة الجزائر اليوم تشبه سكانها تماما، متوحشة، غير متحضّرة، صارت قرية كبيرة... قرية فظة، وهذا يمكن تعميمه على أغلب المدن العربية.

نذكر رواينك «منحدر السيدة المنوحشة» او «حارسة الظلال» بناريخ القراصنة في الجزائر، هك نرى شبها بينهم وبين «حراس النوايا» في جزائر المحنة؟

نعم، هناك شبه كبير بين حراس النوايا والقراصنة، لأن انظام القراصنة كان يقتل على الشبهة. كانت الإنكشارية، كما تنقل بعض المرويات، عندما تتنقل بين دروب العاصمة تقتل كل متحرك أمامها حتى لو كان قطا. وعندما أرى ما يحدث في الجزائر اليوم أرى شبها كبيرا بينه وبين ما حدث في زمن القراصنة، فالجاني بنفس الملامح ونفس العدوانية

والضحية، إنسان عادي في أغلب الأحيان، دعك من المثقف فذلك كائن يحمل رأسه بين بديه. نعم قتلة اليوم قراصنة وانكشارية بدون ضوابط ولا نظام ولو وصلوا إلى الحكم لكانت كارثة فهم على الرغم من عدم وصولهم إلى السلطة قد خربوا البلد، لك أن تتصور ماذا سيحدث لو نصوا السلطة !!

هل نعنبر الرواية الجزائرية استفادت من النحولات الخطيرة التي شهدنها الجزائر ؟ هل وجدت في نلك الأحداث الحقل الخصب الذي بحثت عنه بعد الجدب الذي لحق بحقل الثورة ؟

بالفعل، حقل الثورة أصبح ترديده تكراريا، ذلك الجيل كان في حاجة إلى جيل آخر، نحن كبرنا في وضع غير وضع الثورة، والقراء من هذا الجيل لم يعيشوا تلك الثورة. الكتابة الكبرى هي كتابة اليوم تلك الكتابة التي تضع كاتبها في مواجهة الموت في كل لحظة. ومتعتي الشخصية عندما ألتقي بقارئ بحدّثني عن «ذاكرة الماء» أو «حارسة الظلال» ويقول أن ما نقلته في روايتك أعيشه أو عشته بالفعل، وهذا الصدق مع المتلقي، هذا القارئ وجد نفسه ووجهه في تلك النصوص فكيف احدّثه اليوم عن الثورة ؟!!



الحظنا في روايانك بعض أثار الروائي القوائيمالي ميقال اتخل أسلورياس Asturias صاحب جائزة نوبل الأداب سنة 1967. هل هي حيائه الشبيهة بحيائك [حياة المنفى والاسلقرار بعد ذلك في فرنسا] هي التي دفعنك إلى عوامله الروائية، ام أن الشبه دائر بين صورة قوائيمالا في عهد الدكائور استرادا كابريرا وصورة الجزائر في النسعينات؟

نعم، من ناحية الوعي يمكن أن أقول لك لا علاقة لما كتبته بروايات أستورياس، لو قلت نصوص سرفانتيس أو ميريماي وألف ليلة وليلة لقلت لك نعم، لأن هذه النصوص كانت حاضرة أمامي عندما كنت أكتب، ولكني لا أنكر أنّي قرأت أدب أمريكا اللاتينية وأعجبت به واعتبرته نموذجا أقرب إلينا من حيث المميزات السردية (الأسطورة، الخرافة)، نعم قرأت لأستورياس ولجورج أمادو ولقبريال قارسيا ماركيز وأسماء أخرى، ولكل هذا الأدب ترك في عمقا كبيرا وأثرا لا أنكرة..

ما دمت تحدّثت عن الدكتاتور، لا بدّ أن نميّز بين الدكتاتور في أمريكا الاتينية والدكتاتور عندنا، فعندهم يحمل دلالة الأب وما يرتكبه من جرائم يفهم على أنّه عقاب لأبنائه لأنّه بالفعل يحمل عطفا كبيرا لشعبه رغم ما قد يرتكبه ضدهم من جرائم. أما علاقة الدكتاتور العربي بشعبه فهي علاقة كرّه صريح، فلا يمتلك ذلك الحنان والودّ.

أنا بالفعل مشبع بهذه الثقافة، بالنسبة إليّ هذا نموذج ومثال، أعود الى أستورياس، بالفعل، لقد قرآت له منذ مدة السيد الرئيس وناس من ذرة والبابا الأخضر، ونصوصا أخرى فاكيد أن هذه النصوص بقيت في لا وعيى.

لقد وجدنا مؤشرات كثيرة ندل على هذا النائر، فبعض عناوين فصولك الروائية حملت عناوين روايائه أو نقاطعت معها مثل «ناس من نبن» في «حارسة الظرال» و»عيون المونى» في «احرام مريم الوديعة» الذي ينكرنا برواينه «عيون المينن» أو «المدفونين» وأشياء أخرى ندخك ضمن الأساليب الروائية والنقنيات السردية أفردنا لها مقالا خاصا نشر بصحيفة القدس العربي.

قلت لك من ناحية اللأشعور أكيد هناك تأثر فهذه النصوص التي ذكرت قرأتها ومستحيل أن أمر عليها مرور العابرين هناك أشياء أعتقد أني مكتشفها ولكن في الحقيقة يمكن أن يكون هناك أناس قبلي قد اكتشفوها. وهذه هي التقاطعات مع الثقافات الإنسانية، ولكن الجميل أن هذه العوالم تترك محيطها الأصلي الذي ظهرت فيه لتتلبس بمحيطك أنت وتتناغم مع فضاءاتك أنت.

والباحث المختص هو الذي يفصل بين العوالم الذاتية والعوالم الوافدة، فيفصل بين تلك النصوص ويفك شفرة علاقاتها فتظهر النصوص السابقة من النصوص اللاحقة. عندها يحصل على التطابقات والتحوّلات ويحسم أمر ذلك التاثّر ومداه، كل الذي وجدته هو فعل لا شعوري، أما النصوص التي اشتغلت عليها بشكل واضح يمكن استحضارها، فالف ليلة وليلة التي اشتغلت عليها بشكل واضح يمكن استحضارها، فالف ليلة وليلة كانت حاضرة أمامي وأنا أكتب بعض رواياتي وخاصة ، فاجعة الليلة السابعة بعد الألف، مثلما كان نص «دون كيشوت» حاضرا أمامي عندما كنت أكتب «حارسة الظلال» وأحلام مريم الوديعة،، كان حاضرا بنسختيه الفرنسية والإسبانية أمّا العربية فقد أهملتها لأنّها ترجمة رديئة ولابد من إعادتها. نص «كارمن، لميريماي كذلك كان حاضرا أمامي وأنا أكتب حارسة الظلال وسيدة المقام، كارمن كانت حاضرة شخصية ونصًا. وكذلك تاريخ الطبري. . . وهذه الأعمال تجد ظلالها بائنة في أعمالي.

منذ الثمانينات توجهت نحو التراث ومساءلة الثقافة الشعبية ومساءلة الأساطير، طاذا منذ الثمانينات؟ لأنّي في تلك الفترة كنت أشتغل على أدب أمريكا اللاتينية الذي بدأ يدخل السوق العربية ويتحول إلى ظاهرة.

دون كيشوت، هاملت، زوربا، شخصيات ورقية صاغها الإنسان المبرع لكنها تحوّلت في الذاكرة الثقافية إلى شخصيات حيّة مثلها مثل الشخصيات النارجية. طاذا لم تخلف الرواية العربية مثل هذه الشخصيات الملحمية ؟

هذا إذا اعتبرنا أن الرواية بدأت مع «زينب» ولكن شخصيا أرى أن حي بن يقظان شخصية استثنائية مثله مثل أبو الفتح الإسكندري في المقامات، أبن القارح في رسالة الغفران، لكن للأسف، القطيعة التي حدثت للسرد العربي أحدثت شرخا ولم تسمح نهائيا بتواصل هذه الأنماط من الشخصيات.

من ناحية أخرى، بعض شخصيات الطيب صالح وشخصيات محفوظ كان يمكن لها أن تكون مثل تلك الشخصيات التي تحدّثت عنها لكن ثقافتنا أو نقدنا لم يعمل على إبراز هذه النصوص لتصبح نموذجية وتصبح بعد ذلك شخصياتها شخصيات نموذجية. أمّا في الآداب العربية فقد حدث ذلك مع دون كيشوت ومدام بوفاري وكارمن وزوريا...

الأدب العربي لم يخلق، فعليا، إلا شخصية نموذجية يتيمة هي شخصية «شهرزاد» فعندما نتحدّث اليوم عن شهرزاد فكاننا نتحدّث عن شخصية حقيقية في حين هي شخصية ورقية أما الأدب الحديث والمعاصر فلم يخلق شخصية واحدة بتلك الملامح الملحميّة، وأمل الحياة، بالنسبة لهذه الشخصيات قصير جدًا.

# نعثير رواية سرفانئيس «دون كيشوت» أول رواية حديثة حسب مارث روبر مثلاً ، هك اردت بحارسة الظرال محاورة مفهوم الحداثة؟

لا. مارث روبر في «أصول الرواية ورواية الأصول» أو ميلان كونديرا في «فن الرواية» ومارسال بروست يعتبرونها من النصوص المؤسسة لنمط حديد.

## نقصر معارضة أدب الفروسية، الذي قيك إنّ رواية دون كيشوت اجهزت عليه ؟

تماما. هذا من الناحية التاريخية، روابة «دون كيشوت» كانت روابة فاتحة، حوّلت القصّ من نمط إلى نمط جديد، لكن ما كتبته شيء أخر أردت بكل بساطة إثارة انتباء ذاكرة جماعية بدأت تنهار. ورغم اهتمام النقاد بدون كيشوت فإن الخمس سنوات التي قضّاها في الجزائر أسيرا لم تلق اهتماما يناسبها. فاردت أن أقول للعالم أن سرفانتيس هذا الرجل العظيم والعلامة الإنسانية، لنا فيه حق.



#### هذا ما قاله «سي وهيب» وزير الثقافة في الرواية.

وقالها بعد ذلك الرئيس بوتفليقة، ساعتها قلت الحمد لله لقد وصل الخطاب. هذا جيّد، المهمّ مو الانتباء إلى هذا النراث الموجود.

## كانت شخصيَة حسيسن في صراع دون كيشوني مع السلطة من ناحية ومع الإرهابيين من ناحية أخرى. هل هي صورة اطثقف في الجزائر المطحون بين نظام فاسر ومعارضة الثر فسادا، إن وجدت؟!!

هناك أنماط من المثقفين. هناك المثقف النموذجي، وهناك المثقف النظامي ولست ضدّه، إذا كانت تلك خياراته، المثقف بطبعه مثقف تبعي في مجتمعاتنا. وحسيسن نموذج لهذا المثقف فهو من ناحية في النظام ومن ناحية أخرى بريد تحقيق ذاته مع فاسكيس الإسباني ودفع ثمن ذلك، ولكن منذ تلك اللحظة التي دفع فيها الثمن حصلت القطيعة ودخل مرحلة التحليل الذاتي ومحاسبة الذات، كان بين المطرقة والسندان ولكنّه نجح في الإنفلات من ذلك الوضع.

## سَمِي أدب النسعينات بالجزائر بـ «أدب اطحنة». هل نَلْبَنَى هذه النسمية ونوافق عليها؟

لا يمكنني إلا أن أوافق لآني أنا من أطلق هذا الاسم وأطلقته نتيجة أوضاع موضوعية. وقبل أن تكون محنة بلد هي محنة افراد، محنة مصائر، وأجمل ما فيها أنها أنتجت نصوصا روائية تقول تلك الآلام الذاتية وتقول ذلك الألم الجمعي.

ومحنة البلد سبقت الإسلاميين فقد بدأ تدميرة منذ الاستقلال ووجدت في هذه التسمية ، أدب المحنة، نظرة تتجاوز حالة الأزمة لأنه بذهاب

الأزمة تعود المجتمعات إلى طبيعتها، أمّا نحن فامام محنة انجرّت على مجموعة من الأزمات وتركت جروحا عميقة وغائرة في المجتمع الجزائري من الصعب إن لم نقل من المستحيل أن ينساها أو يتخطّاها بسهولة. إذن أدب المحنة هو عنوان الأدب الجزائري منذ التسعينات.

على ذكر العنوان، طاذا لا يكنفي واسبني الأعرج بعنوان واحد لروايئه فيردف العنوان الرئيسي بعنوان فرعي. ماذا عِثْك لك العنوان الروائي؟ هك هو عنبة موجّهة لعملية القراءة؟!

هذه المسالة تدخل في فواتح النصوص، إنا، دائما، عندي إحساس بان العنوان قاصر، هو عمل بتري لأنه ذو طابع اختزالي فتختزل 300 أو400 صفحة في كلمة أو كلمتين، هل هذه الكلمات قادرة على اختزال مداليل النص وعواطه فعلا ؟!

أشعر، أحيانا، عندما أعمل على فك أواصر العنوان بان هناك نقائص وهناك اشياء لم تظهر بالشكل الذي كنت أنويه وإختزنه، أعطيك مثالا ، ترجمت روايتي ،سيدة المقام، مؤخرا إلى الفرنسية وحيرنا، أنا والمترجم الذي اشتغلت معه، العنوان فقد ترجمها هذا الأخير ترجمة حرفية لكني رأيت فيه عنوانا سيئا، عنوانا رسميا، تقليديا، فبحثت عن عنوان أخر تماما ووجدت ، La maîtresse des lieux ، ثم وجدت عنوانا أخر تماما وشعرت أن النص يقول ذلك، فاطلقته على الرواية وهو ، Le sang de ، مدم العذراء ، واخذت بهذا العنوان حتى تمنيت أن أغير العنوان العربي ،سيدة المقام لأنه فعلا دالً . فالشخصية الرئيسية اسمها ،مريم، وهي فعلا افتضت بكارتها من طرف ذلك العنجمي فقط لأنه انتزع وثيقة زواج منها. لهذا أذى العنوان وظيفته بامتياز، إنه يتناغم مع النص

تناغما عجيبا. وقد أُعجب بهذا العنوان كلّ من سمعه حتى أنّ بعضهم طلب منّي أن أكتب رواية أخرى وأطلق عليها هذا الاسم «دم العذراء». إذن انا عندما أذهب إلى العناوين الفرعيّة أجد فيها سندا ومتكاً للعنوان الأصلي، أي أنه ما خفي في العنوان الرئيسي وعجز عن التعبير عنه بالأصلي، أي أنه ما خفي في العنوان الرئيسي وعجز عن التعبير عنه وانت تعرف أنّ النصّية الموازية Le paratexte لها وظيفة مهمّة، فهي في علاقة بالنص الروائي لأنه هو الذي يدخلك، باعتبارك قارئا، إلى عوالم من الأسئلة وعوالم من الأضواء وعوالم من الإبهام، لهذا تجد عندي هذه الثنائية في العناوين رغم أنّي في عمقي لا أحبّذها، وحاولت في النصوص الأخيرة تقليص هذه الظاهرة والحد منها لأنني اكتشفت أنها بقدر ما هي مفيدة فهي مريكة ومثقلة للنصّ لأنّ العنوان جعل أولا ليحفظ، فبقدر ما يكون كلمة أو كلمتين يكون ناجحا ويبقى في الذاكرة.

وهذه المسالة تنسحب على كل العناوين بما فيها عناوين البرامج التلفزية، الأعمال الدرامية ، سينما ومسرح... وكنت أدير حصة تلفزية في التلفزيون الجزائري اطلقت عليها عنوانا جريئا واستفزازيا، سميتها وأهل الكتاب، وأنت تعلم أن أهل الكتاب عند المسلمين يقصد بهم اليهود والنصاري، ورغم أنه كان أمامي جملة من العناوين الأخرى إلا أنني تمسّكت بهذا العنوان على خطورته لأني وجدت فيه ضالتي، ففيه أنني تمسّكت بهذا العنوان على خطورته لأني وجدت فيه ضالتي، ففيه والثقافة العربية الإسلامية ويؤدّي وظيفة والحب، التي رُمتُها فانت عندما تقول وأهل، الهل الكتاب، أهل الغواية، أهل الهوى، أهل الرقص، تلمع في ذهنك وذهن مخاطبك دلالات الانتماء والحبّ.



Twitter: @abdulllah1994

الحب، الأن، مكننا أن نسالك عن سرّ للك الشخصية النسائية «مريم» والتي أفردت لها رواية كاملة حملت عنوان «أحرام مريم الوديعة» ولكنّها للسلك إلى جلّ نصوصك الأخرى، فلعارضنا ساعة في لبوس شخصية روائية وساعة في صورة شخصية أسطورية أو خرافية، من مريم الوديعة ؟

مريم الوديعة هي عجينة من عدّة أشياء، عجنت مجموعة من النماذج التي عرفتها في حياتي فهي شخصية نموذجية ركّبتها من مجموعة نساء. هي تركيب Montage، شخصية ورقية، شخصية مبنية لكنها ذات أبعاد رمزية، فانا أحبّ كثيرا اسم مريم منذ كنت صغيرا ولا أعلم السبب، ربما لأني أحببت إحدى قريباتي التي كان اسمها مريم، عندما كنت صغيرا، أذكر أني أحببتها في صمت كانت تكبرني، كانت مشاعر طفل.

## من يقرأ روايانك وينابع هذا الخضور المنكرر لاسم مربم يعنقد أنك نعنته المسيحية ؟

هذا يجرَنا إلى قراءة أخرى، رمِزية مريم، قصة مريم أمّ المسيح التي ظلمت، لقد وظفتها توظيفا إنسانيا، ومريم، ظلمها الإنسان ولم يظلمها الله لأن الله يعلم، مريم، عندي حاملة للخطيئة البدئية، الخطيئة الأولى، هي صورة المرأة في ذاتها، منذ الولادة تنزل الأنثى وفي يدها خطيئتها مثلما ينزل الفتى/الذكر وفي كفه رزقه، وتقضي هذه المرأة عمرها كلّه وهي تحاول أن تثبت أنها بريئة.

قد تسالني الذا هذا النعاطف الكبير مع المرأة، أجيبك، لقد ولدت وعشت في بيت كله نساء، كان لي أخ وحيد، لكنني كبرت مع الأم والجدة وثلاثة أخوات وبنات خالتى الثلاث... بقيت مع أمّى بعد أن استشهد والدى

في الثورة التحريريّة. لقد رأيت حجم المقاومة التي بذلتها أمّي ومعاناة أخواتي، فانتميت إلى أنّ المرأة المسكينة إنسانة حقيقية تجمد نفسما دائما لكى تقنع الرجل الغبىّ ببراءتها.

إذن قد يكون السبب ذاتها، وقد يكون رمزيا كذلك والسبب الآخر هو البحث عن نموذج معبّروهو الذي سمّيته الشخصية التركيبية.

ما دمنا وصلنا إلى الحديث عن النموذج، لذكر جيّدا الرسّام الإسباني سلفادور دالي وخوذجه غالا GALA. ذكرته مرات في روايانك واستعملت بعض لوحانه مادة سردية. ماذا بين دالي وواسيني الأعرج؟!

مازلنا لم نخرج من إسبانيا، حقاً لم انتبه إلى هذا ! فعلا طاذا دالي بالذات الله كما تعرف هو اللاوعي، جسّد اللاشعور بالألوان، لقد ذهبت إلى نفس الفضاءات التي كان يعيش ويرسم فيها في كاتا لونيا واكتشفت أنه شخصية نادرة نجحت في إخراج اللاشعور وتلوينه، رغم أن فرويد يقول أن الأحلام بالأبيض والأسود. دالي أثبت أن حُلم الفنان لا يمكن أن يكون إلا بالألوان.

#### حئى وإن كان سرياليا؟!

حتى لو كان سرياليا، لأنّ المسالة مسالة حريّة والحرية لا تعيش في فضاء لوني ضيّق، أبيض وأسود، وهذا يحملنا إلى موضوع آخر، حرية الفنان، أنا شخصيًا لا أرى الفنّان إلا متحرّرا من كل الضوابط والموانع، ومسؤولا عن اختياراته حتى لو كان القتل ينتظره. كنت كلّما انتهيت من كتابة رواية أنتظر أن يقتلنى حراس النوايا، فمنذ الثمانينات لا أرى إلاّ الموت،

دل الكتابات التي كتبتها، كتبتها زمن المحنة، كنت أعيش حالة عريبة وسعبة، كان لدي الكثير ولكن الزمن كان يحاصرني، كيف أقول أكثر ما بمكن في أقل وقت ممكن ؟!! كنت كلما أنهيت رواية أقول للإرهابيين . ها أنا قد أتممت روايتي فماذا أنتم فاعلون ؟!!

#### ببن روايانك وسيرنك الذانية حكاية من النمازج والنقاطى.

انا أكتب حياتي قطرة قطرة، ولكن حياتي التي عشتها وحياتي التي يمكن ان أعيشها أو الحياة التي خسرتها. عندما أكتب شخصية قريبة مني أو تشبهني كأن تكون استاذا جامعيا أو فنّانا، هذه الشخصية فيها مني، لكنّها ليست أنا في تفاصيلها، قد تكون أنا في روحها، ففي مريم هناك بعضى.

#### فلوبير قال مدام بوفاري هي أنا؟

بالضبط، فلوبير كان ساعتها «يُقفِّي، على كلام لويس الرابع عشر الذي قال فرنسا هي أنا La France c est moi، هو ليس فرنسا لكن في داخله كان يشعر أنه فرنسا وكذلك الأمر مع فلوبير.

«ذاكرة الماء» هي الأقرب إلى السيرة الذاتية، فيها الكثير مما حصل لي ولابنتي ولما حدث لزوجتي التي رحلت مع ابني. ولكن ليس ذلك ما حصل بالفعل وبكل دقة. الرسائل الموجودة صحيحة وبعضها غير صحيح، إنها العاب فنية فواحدة من الرسائل هي رسالة أحلام مستغانمي وليست رسالة زينب. أحلام هي الوحيدة التي خاطرت وزارتني في بيتي سنة 1993 وهذا لا أنساء رغم اختلافي معها حول الكتابة ووظيفة الأدب... وفي تلك الظروف أعلنوني وزيرا للثقافة.

## لكنك رفضت المنصب.

رفضته، رغم أن الخبر نزل في إحدى الصحف فلان يعين وزيرا للثقافة.. رفضت الوزارة لأنني لست أهلا لها، وليس السبب هو عزوفي عنها، لأنها ستحد من حريتي وتكويني النفسي بعيد عن صورة الإنسان الأمر كان بمكن أن أتأخر بها لو قبلت.

أنا لا أصلح لاكون بيروقراطيا، لذلك لم بشددني منصب وزير الثقافة ولا منصب مدير جامعة الجزائر المركزية، اريد أن أحافظ على صفتي كاستاذ جامعي حرّ وكاتب تماشيا مع مقولة حنّا (جدتي)؛ «أحسن إنسان يا وليدي؛ عاش ما كسب مات ما خلاً.

وهذا كلام تاريخي وليس القصد منه أن يعيش الإنسان في فقر بقدر ما هو دعوة إلى البساطة. لي زوجة وولدان وأحباب وأصدقاء وهذا يكفي، أنا مستعد للعيش بقطعة خبز وحبات زيتون دون أن يكون لي مشكل، هذا ما أريد أن أرسّخه في أبنائي، سرعة التاقلم مع كل الظروف وكل الفضاءات.

#### يدعوني كالمك للعودة إلى موضوع الوزارة. كيف كان ردّك عندما اقترحت عليك؟

في اليوم الذي اقترحت علي سافرت إلى تونس للمشاركة في ملتقى للرواية العربية أظنها ندوة قابس الدولية. وأنهى ذلك المروب المشكل المحدقك القول الا رغبة لي في ممارسة السياسة المحضة.

أما أصدقاء الطريق أراهم اليوم يركضون كي يقتنصوا حقائب وزارية أو أقل منها شانا. عَيروا اتجاهاتهم كلّبا.

#### لكن الهوية غير ثابئة يا صيفي فلماذا نريد لهم الثبات في زمن النحوالي؟

فعلا، الهوية غير ثابتة وهذا كلام علمي ولكن للهوية إيقاع أيضا، لا يمكن أن تتغير بين يوم وليلة. الهوية تراكم يدوم أحيانا سنوات وقرون أنا مثلا منتوج تراكم موريسكي عربي إسلامي وهذا حدث بعد قرون. أحيانا أقول ريما هم الأسوياء وأنا المريض بالذبات على المبدأ، ربما فهموا اللعنة حددا.

#### هل يلحول الوطن إلى عدو؟

في غالب الأحيان عدوّك، لأن المنفى بالضرورة تنتظر منه مثل هذه العداوات غير انك تجد اهتماما بك ككاتب يساوي أضعاف مضاعفة ما هو حاصل في وطنك.

#### نقول إنك كنت وهازلت مريضًا بحب الوطن...؟

فعلا، حب الوطن مرض، عندي أصدقاء هاجروا وانفصلوا تماما عن ماضيهم المرة وبدؤوا حياة جديدة أما أنا فبقيت رهينة ماضي ووطني، اليس هذا مرضا وقيت معلّقا في طائرة، حياة رحلة بين فرنسا والجزائر التي أنت تعرف ألا نبي في أهله ولكنّي مصرّ على أن أدرّس في الجزائر إلى جانب التدريس في السربون مع أن راتبي في الجزائر يساوي تقريبا ثمن تذكرة الطائرة التي أسافر بها إلى الجزائر ولم أطلب يوما من الأيام أن توفّر لي الجامعة أو غيرة.

لم تتقدّم قيد أنملة وإن كانت هناك متغيّرات فنحو الأسوأ.

ما يؤسفني أن هذا البلد بمرّ بحال من الركود العجيب فالحوارات الثقافية

#### ما الذي نعيبه على المثقفين الجزائرين اليوم؟

صدمني تحوّل أشخاص عرفتهم أصحاب مبادئ إلى كائنات انتهازية تحلم بالمناصب السياسية. انتهيت منذ مدة إلى رأي مفاده أنّك إذا أردت أن تكون كاتبا حقيقيا فعليك أن تدفع ثمنا باهظا. هل تتصوّر أن هوّلاء الذين اتكلم عنهم هم أنفسهم الذين نصحوني بعدم قبولي الوزارة عندما اقترحت على وهاهم اليوم يركضون وراءها.

خيرت الركض وراء اللغة التي نقول فيها اللغة سكن لا ننخرر الا فيه، مكننا أن نجيد الاف اللغات ولكن هناك لغة واحدة مَلك القدرة على هز جنوننا واحرامنا من الداخل كيف هي عراقة واسيني الأعرج باللغة العربية، فأنت المقيم في بلد بودلير لم نكثب سوى رواية يئيمة بلغئه وخيرت الكثابة بلغة المثني؟

اللغة إيقاع ووجود وحياة وهي قدر أيضا لأنك لم تختر لغتك. كان يمكنني أن أكون فرونكوفونيا نتيجة لطبيعة تكويني اللغوي، فقد بدأت تعلم الفرنسية قبل العربية وما تعلمت من العربية إلا ما تعلمته في الكتاتيب وساعدتني جدتي أيضا لأني كنت اقرأ لها التاريخ الموريسكي باللغة العربية. كل دراستي الابتدائية كانت بالفرنسية أما الثانوية فلم ندرس سوى مادة العربية باللغة العربية. لذلك أقول لك كان يمكن أن أخذ طريق رشيد ميموني والطاهر جاووت.

هناك من يروَجُ للغة العربية بصفئها لغة ميّنة ولغة مقرّس لا جكن أن نقوم عوالم روائية غنية من خلالها. ما رايك في هذا الراي الصادر عن احد الروائيين الجزائريين الفرنكفونيين؟

هذا كلام فارغ، معاداتي دائما للرداءة لا للغة، فليكتب الكاتب باللغة التي يريد ابطالية كانت أو فرنسية أو بنغالية، المهم أن تكون الكتابة جيّدة. ولا أخفيك سرًا أني أنا من ذهب إلى اللغة العربية ولم تات إلي أغرمت بها، كما قلت لك، من خلال جدّتي.

ذهبت إلى اللغة العربية دون معاداة للفرنسية اخترتها لغة إبداع ولم تكن عائقا أبدا لا في حرية التعبير ولا في مرونتها الفنية. أن نصف لغة بانها قاصرة وعدم قدرتها على التعبير هذا خطا كبير، فكل الشعوب تحب وتمارس الحب والجنس بلغتها الخاصة وكل الشعوب لهم لغاتها ومعاجمها المهنية الجنسية ولها لغة التخاطب اليومي، ليس هناك لغة غير قادرة على التعبير، حتى الشعوب البدائية خلقت رموزها فما بالك بلغة متكاملة مثل العربية، الصعوبة في طبيعة العربية فهي تختلف عن اللغة اللاتينية لان العربية ذات طبيعة مفتوحة "مينوفونيك" أشبه ما تكون بصحراء تستعصي على الامتلاك الكلي، وهذا يظهر في الترجمات. في العربية المعنى احيانا سماعي، هذه هي طبيعة اللغة العربية. ما قاله النفزاوي بها أعجز عن قوله أنا فكيف نتهمها بإنها قاصرة في وصف الحنس مثلا.

#### هذا ما يردده أحد الكتاب الجزائريين عشما يسال طاذا لا تكثب بالعربية!

نعم، وأرد عليه شخصيا بان العجز فيه هو وليس في اللغة، الكاتب الحقيقي هو القادر على أن يستنطق اللغة ويقوّلها ما يشاء. أنا سعيد بلغتي العربية لأني أجدني أمام ذاتي وأمام تراثي وأمام جدّتي وأصولي. ببتي اللغوي هو العربية و بيتي هذا يتجاور مع بيوت أخرى. كتبت مقالات كثيرة ومداخلات لا أعدها وادرس بالفرنسية في السيربون، أما الكتابة فشان أخر، أنا أعطي من دمي أثناء الكتابة الروائية، اللغة الفرنسية، بالنسبة إلى لغة استعاربة ولها طبيعة عقلانية لا تلتصق بي.

هناك سقف يحدد علاقتي بها أما العربية فهي تاريخي الشخصي وتاريخي الجماعي وفكري برمته.

## الفرنسية أيضًا نعاني من انحسار نئيجة نراجه الم الفرنكوفوني وطغيان الانكليزية بصفنها لغة عاطية !

لا اعتقد ذلك الأجانب يغذّون اللغة الفرنسية باستمرار، سواء كانوا مغاربة من شمال أفريقيا أو من إفريقيا السوداء أو من بلجيكبين وكندبين وهم من يجنى الجوائز الأدبية في فرنسا اليوم.

اللغة عليها أن تنفتح على أقوام أخرى إذا أرادت أن تعيش لأنهم سيحملون إليها ثقافتهم وعندما يستعملونها سيجددونها بطريقة أوتوماتيكية.



#### هك فعك هذا ميران كونديرا عندما نرك النشيكية؟!

أفهم قصدك جيدا، هذه حالة أخرى، ما كتبه كونديرا بلغته الأصلية أهم مما كتبه بالفرنسية، هذا رأيي، ريما هو سقف اللغة وسقف العلاقة الذي تحدّثت عنه.

سردك شعريَ حوَل روايانك إلى روايات شعريَة. هك اسقطت الرواية فعل راس الأجناس الأدبية – الشعر – ؟ وهك مَارس الرواية فعلا سياسة القرصنة الأجناسية ؟!

قوّة الرواية هي أنها نص النصوص لا لص اللصوص وإن كان بها شيء من اللصوصية، النص حرّ ولم يكن يوما مغلقا، الرواية تستحوذ على اللغة الشعرية لكنّها تنزع عنها شعريتها الزائدة فتحوّلها إلى شعرية سرديّة، وتبقى مع ذلك محافظة على قوّتها الرمزية والإيحائية وهذا مفهوم الرواية وقوة الكاتب، فالروائي الجيّد هو الذي تشعر وأنت تقرأ نصّه باتّك في عالم شعري لكن ضمن نسق سردي.

الخطاب اطيئاسردي، أو النفات الرواية إلى ذائها تحاورها ونعنفها بعض الأحيان. هله هذا علامة صحية ؟ ماذا بقي للرواية بعد أن ننب وجهها باظافرها أمام المرأة ؟!!

الرواية عالم مستقل بذاته، لا تحتاج إلى خطاب بقولها، هي تقول نفسها بنفسها، فإذا جاء الخطاب ليقول الرواية إمّا أن يكون مبرّرا أو لا داعي لمثل هذا الخطاب الميتاروائي. وأحيانا نفسر ضعف الرواية العربية بكونها رواية شارحة لذاتها ففي كثير من الأحيان تتخلّى عن وظيفتها لتدخل مهمّة الشرح وهذا بثقل كاهلها ويرمّلها.

في «فاجعة الليلة السابعة بعد الألف» رمل اطاية واطخطوطة الشرقية، اختبرت عوالم «ألف ليلة وليلة» فانطقت دنيا زاد وجعلتها تحرج من صمنها لنفضح ما حجبته شهرزاد. ألا نعتقد معي ان بعض الكتاب اصبحوا يتكتون على هذه «الليالي الألف» دون مشاريك واضحة ومدروسة كما فعلت. وكاني بنلك الليالي أصبحت «حمارا قصيرا» يسهل ركوبه. وهذا ليس صحيحا، ثم إن النراث السردي ليس محصورا في الف ليلة وليلة التي تبهنا لها كتاب أمريكا الجنوبية !

علاقتي بالف ليلة علاقة ذاتية ولي كل مبرراتي، وزادت علاقتي بها في السنوات الأخيرة عندما اكتشفت ذلك المخطوط الذي كان في الجزائر ونهب لنجده في الولايات المتحدة.

لقد انطلقت في علاقتي بها من السؤال التالي، هل تمثّل شهرزاد النموذج المثالى ؟!

وهنا اختلط العمل الجامعي بالعمل الإبداعي، أو السوّال النقدي المفكّر فيه بالعمل الفنّي الحرّ. فاكتشفت في النهاية أن شهرزاد لم نقل إلا ما كان السلطان يريد سماعه..

لقد كانت شهرزاد بالعكس الوجه الأنثوي للدكتاتور، فشهريار كان يقتل النساء بعد أن خانته زوجته، كان يتزوّج الواحدة ليقتلها فجرا إلى أن جاءت شهرزاد فتوقفت هذه الحياة أو هذا النمط، ولكن بقي السرد يدور في نمط الدكتاتور فلم تخل قصّة في الف ليلة وليلة، من الخيانة الزوجية. وهكذا كرّرت شهرزاد ما يريد السلطان سماعه، وأنت عندما تقرأ النص إلى النهاية ستجد أن شهرزاد انجبت ثلاثة أولاد ذكورا وهذا يعني أن هذا الدكتاتور سيستمرّ ثلاثة قرون أخرى عبر نماذج الذكورية التي تشبهه. فماذا فعلت شهرزاد الإ!!

لقد اعطت للحكاية نوعا من الاسلمرارية لدخولها في لعبة السلطان، فرددت خطابه. شهرزاد إذن مرأة شهريار على عكس دنيا زاد التي لم نكن مقلنعة بما نرويه اختها وفي كل مرّة كانت نطرح السؤال وماذا بعد؟ وكانها تحنة.

بالفعل، وكانها تبحث عن حكايات أخرى، وتاريخ مخفي، أخفته شهرزاد، ولهذا عندما كتبت روايتي، فاجعة الليلة السابعة بعد الألف، قلبت الموازين فجعلت دنيا زاد هي التي تحكي، ولكنها كانت تحكي لتحرج السلطان فتُسمعه مالا يريد سماعه لذلك تنتهي ألف ليلة وليلة بان يغفر شهريار لشهرزاد وينجب منها ثلاثة أولاد بينما في الرواية يعمل على قتلها. كنت أشعر دائما أن السرد الغربي سرد ديكارتي، سرد عقلاني، وأشعر بهذا خاصة مع اللغة الفرنسية فالجملة تبتدأ بكلمة وتنتهي بنقطة والنص يمكن تقسيمه إلى جمل وفقرات وفصول... الجملة العربية تبدأ بكلمة ولكنها قد لا تنتهي لأنه حتى النقاط والعلامات جاءت لاحقة للغة العربية فهي ليست أصيلة. ولذا فعلاقات المقروئية للكتاب تختلف، فالوقفة في الكتاب غير صحيحة، يجب أن تستمر في القراءة على عكس الكتاب الغربي، الحكاية تسيل وهذه الطريقة السردية هي طريقة عربية خالصة فتبدأ بقصة عادية ثم تقتحمها قصة أخرى ثم قصة أخرى فاخرى...

#### كالدمى الروسيّة؟

تماما. هي كذلك، تقنية التعليب، يجب أن تكون عندك قدرة خلاقة لكي تقبض خيوط اللعبة، وهذا القصّ هو قصّ شغوي ليس له نظام نحن تعودنا على هذا الخطاب أمّا في الغرب فبقي هذا الأسلوب نخبويًا عند كلّ من مارسيل بروست وجويس. أرى في السرد القديم مشروح كتابة. أنا لا أشتغل عليه بشكل مستمر كل ما فعلته أربعة أو خمسة

نصوص لأنّي أحبّ هذا السرد. مثلما أحبّ عوالم إنسانية أخرى، عوالم التراث البشري، فتجد في نصوصي دون كيشوت كما تجد ألف ليلة وليلة والسيرة الملالية والموضوع الشعبي، وحبّذا لو اهتمّ شبابنا المبدع بالسرد القديم لأنّى مؤمن بأن التراكم يمكن أن بولد أشياء رائعة.

#### كُنِتَ القَصِةَ القَصِيرَةَ ثَمَ اخْتَطَفْتُكَ الروايةَ إِكَ دَنِياً الأَبُوابِ والفَصول. هَكَ بِانْتَ القَصِةَ القَصِيرَةَ عَاجِرَةً عِنْ حَمَّكُ هُمُومِ الكَنَّابِةَ؟

أنا الذي صرت عاجزا على اختزال العوالم في قصة قصيرة ابى أنّ كل جنس أدبي قادر على استيعاب عصرة ولا أدري، وجدت نفسي في لحظة من اللحظات أنزلق نحو الرواية. وعندما كنت أكتب القصة القصيرة لم تكن بالفعل قصصا قصيرة وإنما كانت روايات مختزلة. كنت منحدرا من مجتمع ريفي تسيطر عليه عوالم الأسطورة والخرافة لذلك لم تكن فضاءات الكتابة الضيقة قادرة على استيعاب ذلك الامتلاء الذي أشعر به واروم إفراغه. كانت الرواية هي الجنس الذي تناسب مع تكويني، ومنذ الرواية الأولى (الثمانينات) لم أعد إلى القصة القصيرة، ومرة في ليبيا انتابني الحنين إلى ذلك الجنس العظيم وشرعت في كتابة قصة قصيرة سميتها «مالطا» وهو اسم لامرأة ولكني لم أنهها لأني وجدت نفسي أكتب رواية، لذا فالمسألة مسألة إخفاق ذاتي لا إخفاق جنس.

#### كلما قرآت رواية جديدة لك استخضرت عنوان مجموعتك القصصية الأولى «الم الكنابة عن أحزان اطنقى» الا نشعر أن هذا العنوان كان مثل القدر الذي نضعه لأنفسنا ساعة غفلة ؟!

صحيح. عندما نكون شبابا، كثيرا ما نلتبس بحياة الآخرين الكبار الذين عرفناهم والذبن قرانا عنهم- شخصيا كنت مولعا بقراءة ناظم حكمت والشاعر الفنان الجزائري البشير حاج على - ونحاول تقليدهم وجعل حياتنا شبيهة بحياتهم ولكن يمرّ الزمان ونجد انفسنا في نفس الدائرة. في تلك المجموعة القصصية ، «ألم الكتابة عن أحزان المنفى، كان أصدقاء يقولون لي طاذا تتحدّث عن المنفى وأنت في الجزائر، وكنت أقول لهم، لا، هذا منفى المجتمع القاسي، و... و... ولكنّي في داخلي كنت بالفعل أعيش في منفى ناظم حكمت... وانتهت اللعبة القدرية بوجودي في منفى حقيقى.

«شرفات بحر الشمال»، رواية فيها الكثير من عوالم الرسم، وقفت طويلا في اروقة الفن الهولندي ولوحات فان غوخ تحديدا. هل اختيارك لهذا الرسام المدهش في اعماله وحيائه نفسره رغبنك الدائمة في البحث عن فنون الادهاش كما نقول دائماً ؟!

تماما، أحبَيك على هذه القراءة التي أسعدتني كثيرا وشكرا على دقة هذه الملاحظة، نعم لقد كتبت ذلك العمل وإنا في هولندا وبقيت في ذهني كلمة لصديقة كاتبة هولندية عندما قلت لها ، الكم مدينة جميلة ومريحة... فأجابتني ، هي مدينة بريئة فقط وبالفعل اكتشفت أن تلك المدينة بريئة فهي على تعقّدها جميلة ببساطتها. فتشعرك بأن بها شيء مدهش وسحري، أضف إلى ذلك أنها المدينة التي خرج منها عباقرة الفن والرسم وقد كتبت تلك الروابة وأنا في غاية الضيق والقلق. وقد تزامن ذلك مع قرار الوئام الوطني، الذي أعلنه رئيس الجمهورية. وهذا الوئام الوطني، بكل بساطة، يسمح للقتلة أن يعودوا إلى بيوتهم وإلى المجتمع والبلد الذي خرّبوه، وهذا قد يكون له ما يبرّره سياسيا ولكن كيف يمكن أن تستقبل من قتل أهلك وذبّح عائلتك بالتمر والحبيب ؟!!! يخرج بطل الرواية من البلد في نفس اليوم الذي يعلن فيه ذلك القرار ، الوئام

الوطني، لأنه غير قادر على التحمّل، ولا يستطيع أن يغفر لهؤلاء القتلة ذبح رفاقه وتدميره هو شخصيًا. كان بشعر أنه دمّر من الداخل، وأصبح مريضا، كان عاجزا عن القتل ولكن ما يحدث ليعمي غلام الله، صاحب قرأنه الخاص بهزّا هزّا فيهاجر لينسى.

وطننا اللغة وفيها نعيش وبها وعندما نهاجر نحملها معنا، ونحمل معها كلّ النفاصيل الصغيرة.

## كل ما أخشاه أن يُقرأ اشتغالك على لغة القرآن ومحاكاة اسلوبه مثلما قُرآت «الآيات الشيطانية» لسلمان رشدي، وقرآن «غزام الله» قد يكون دافعا مثل نلك القراءة.

عَلام الله، لم يشوّه القرآن أبدا، بالعكس هو رجل أحبّ القرآن لدرجة أنّه التبس به مثلما تحدّثنا عن أدب أمريكا اللاتينية. فصار لا يعلم متى يقول القرآن ومتى يقول النثر العادي، وبالفعل في لبنان وقع قراءة الرواية من تلك الزاوية الضيّقة والمضلّلة التي ذكرت، فكانت قراءة سيّئة.

#### هل مِكن للرواية أن نعيش بعيدا عن السياسة والإيديولوجيا؟

يمكنها، وعليها أن تعمل على أن تكوّن هذا الكيان المستقل، وهذا لا يعني أن الروائي يجب أن يعيش مفصولا عن محيطه، بالعكس محيطه هو الذي يعطيه مبرّرا لوجودة ولكن الكتابة صناعة، وقوّة هذا النص هو أنه يحوّل تلك المادة الباردة (الابديولوجيا) إلى مادة تعيش بيننا، وأنا شخصيا أرفض أن تتحوّل الرواية إلى منابر وفضاءات للخطاب الإيديولوجي والسياسي والديني فلتتحوّل إلى فضاءات للخطاب الأدبي، لأنه يستدعي الخطاب السياسي والإيديولوجي ولكن ضمن نسق من المتخيّل.

# هل حقًا انقطى واسيني الأعرج عن الكنابة النقرية ونفرَعَ للعمل الإبداعي؟

فعلا، علاقتي اليوم بالكتابة النقدية ككتابة تكاد تكون منعدمة. أنا اليوم، لا أكتب في النقد رغم أنه لي مشاريع ومداخلات دولية كثيرة حول موضوعات تتعلّق بالخطاب الروائي ولكني لم أجمّعها وليست عندي لا النبّة ولا الوقت لتجميعها.

النقد عندي هو القدرة على المعرفة الفلسفية والحضارية والفنية والانتروبولوجية وتتداخل هذه المعارف وتندمج لتخدم الناقد الأدبي في تعامله مع النص الإبداعي، وإلى حد الآن أشعر أني لا أمتلك هذه الكفاءة فوجّهت كل جهودي نحو الرواية ولكن يمكنك أن تتحسّس تلك التاملات النقدية في مشروعي الروائي التخييلي.

# هه مازالت «فاجعة الليلة السابعة بعد الألف» نننظر جزءا أخر بعد «رمه اطاية» و»المخطوطة الشرقية» ؟

أنا الآن أشتغل على مخطوط ،ألف ليلة وليلة، وهو أقدم مخطوط كان موجودا في المكتبة الوطنية بالجزائر، وجدى مؤسسها ومؤسس مكتبة باريس الفرنسي فانيون وقد تحدّث عنه في الجرد الذي أنجزى على المخطوطات وقال أنه أتى به من عند عائلة من أصل يهودي إلى المكتبة الوطنية وضاع هذا المخطوط سنة 1964.

اكتشفت بالصدفة أنّ المخطوط موجود في شيكاغو.. وكل الرواية تدور حول ضياع هذا النص وهو نصّ حقيقي، لكن البياضات التي لا يقولها التاريخ تقولها الرواية وهذا هو الجزء الثالث واشتغل عليه منذ أربع سنوات.

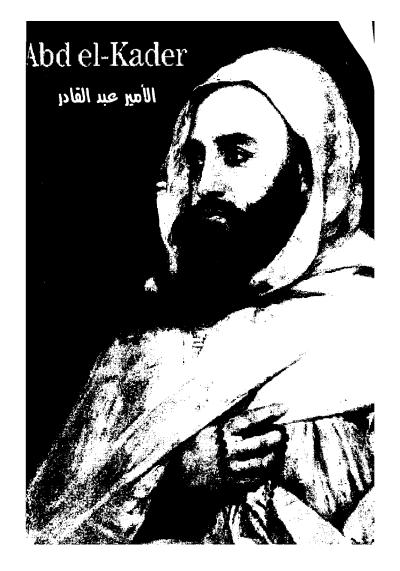

نصك إلى ملحمنك «كتاب الأمير» كيف بدأت النفكير في كتابة رواية عن الأمير عبد القادر الجزائري؟ ماهي المراحك الجنينية للكون هذا المشروع؟ و طاذا اخترت هذه الشخصية التاريخية بالذات؟

هذا موضوع بشغلني منذ فترة طويلة، وما دفعني إلى كتابة هذه الرواية أمران، الأول، حيرتي أمام مفارقة كبري في التعامل مع الأمير في الجزائر، فعلى صعيد الخطاب السياسي ينظر إلى الرجل باعتباره مؤسس الدولة الجزائية وبطلا من أبطالها الكبار بل هو أهمهم على الإطلاق وفي المقابل لم ينجز حوله فنّيا لا مسلسل ولا فيلم سينمائي يجسد هذا الشخصية العظيمة، هناك إذن مفارقة عجيبة بين الخطاب السياسي وواقع التعامل مع هذه الشخصية التي تكاد تهمّش. واكتشفت أيضا أنه ليس هناك رواية حول الرجل فلا الحكومة ولا القطاع العام قدّما شيئا للرجل ولا قدّم الفرد له شيئًا وأقصد بالفرد الفنّان المستقل. من هنا انطلقت حكايتي مع الأمير وبدأت بالبحث والتنقيب عن أخباره وأحواله. أما الدافع الثاني فهو عامل ذاتى: أردت البحث عن تجربة إبداعية جديدة خارج ما اصطلح عليه بادب المحنة الجزائرية. أعتقد أن الكاتب هو القادر على رصد الحساسيات العميقة وغير الظاهرة في المجتمع والإصغاء إلى نبضه، وكان بالجزائر وضع غير عادى في التسعينات هو وضع الإرهاب، كما تعلم، لكن بعد مدّة انتمى أو خف ذلك النبض وظهر نبض جديد متعلق بمشكلة الموية والأنا والآخر ..

# لكن مشكك الهوية مشكك أزلي في الجزائر

بالفعل هو مشكل قديم لكنه هذا السؤال عاد إلى المركز بشكل جديد لأنه تعلمن فالسؤال أصبح إنسانيا اليوم هذا إلى جانب رغبتي الجامحة كما قلت لك، وهي الأساس، في الخروج بنصوصي من مناخات الإرهاب.

كذلك الكنابة عن الإرهاب وقع اسلسهالها فنكاد لا نقرا في السنوات الأخيرة و إلى اليوم إلا كنابات من هنا النوع دون أن يكون بعض الكناب معنين بذلك أي أنهم لم يعايشوا الإرهاب فعلا؟

هذا ما حصل وكان على مغادرة هذه النيمة وهذا المناخ السوداوي إلى مناخ جديد أتقدّم من خلاله في مشروعي الروائي ..

#### طاذا اخترت الناريخ للجربنك الروانية الجديدة؟

الكتابة في مناخات التاريخ تمنحك الفرصة للخروج وللتجديد لأنك ستجد نفسك في عالم آخر.

لكن العودة للناريخ قد تمثّل مازقا كبيرا لأنك سننعامل مع وثائق وحقائق وأنت نكنب اطفخيل. كيف سنحول الواقعي إلى روائي ومنخيّل دون أن تمسّ مصداقيله؟

هذا مؤكد، وكنت أعي خطورة ذلك، ولكن هاجس الخروج من كتابة المحنة كان هاجسي الأول ودافعي لخوض التجرية.

# الا نرى معي أن الواقعي أيضا امنداد للناريخي وأن ما كنت نقاربه بصفنه واقعا أي الإرهاب هو امنداد للناريخ؟

فعلا وأنا على يقين أن المآل الذي وصلت إليه الجزائر ليس سببه الراهن، إنما هناك أشياء لم يقع النظر فيها بشكل جيّد في تاريخ الجزائر هناك أخطاء تراكمت ولم تقع مراجعتها.

الأمير جعلني أقضي أربع سنوات من البحث والقراءة والحب بكل ما تحمله كلمة حب من تعب وجفاء وعودة وشوق.... إلى أن تحصلت يوما على وثيقة متمثّلة في رسالة تاديبية وجّهت له من نابليون الثالث يقول فيه أنه كان قد اشترط لإطلاق سراحه أن لا يحمل سلاحا فكيف يحمل

ابنه محي الدين السلاح، فكانما يقول له قد أخللت بالوعد، فيردّ عليه الأمير برسالة وهي الوثيقة، تقول، أنا أتبرأ منه هذا ليس ولدي.

رحير برصد وهي موقيه عطورة به بجر صد عدم كيدن وكي صدمتني العبارة غادرت جهاز الكومبيوتر وانتابتني خيبة كبيرة، كل الذبن عايشوني ذلك الوقت لاحظوا ذلك، واعترفت لهم أني كنت أسير في الطريق الخطا.

#### ماذا فعلت ساعنها؟ هل اقلعت عن الكنابة؟

- من حسن الحظ أنه كان لي رواية صغيرة بعنوان ،أكاريا، وهي الحشرة التي تاكل الورق...

## نقصد الأرضة؟

تماما الأرضة، عدت إليها لأتقدم فيها. بعد ذلك كان عندي صديق فرنسي كان يعلم انشغالي بموضوع الأمير، حيث إنني كنت أجوب المكتبات وجمّعت حوالي ثلاثمائة وثيقة حوله، فاهداني ذلك الصديق كتابا لقس الجزائر في عهد الأمير عبد القادر، منسونيور ديبوش وكان عنوان الكتاب، عبد القادر في قصر أمبواز، وهو عبارة عن رسالة وجّهها ديبوش إلى نابليون الثالث وفيها يعطي القس صورة عن الأمير مذهلة. فاستغربت من ذلك الحب والتقدير الذي كان يكنه ديبوش القس المسيحي للأمير المسلم وكيف كان بدافع عن الأمير دفاعا غريبا عندها تركت الأمير وأخذت المسحنية، منسونيور ديبوش فوجدت شخصية مختلفة تماما للأمير عبد القادر،

وهذا فضل الرواية التاريخية، إنها مثل العلب الروسية واحدة تدخلك الى أخرى فاخرى... دخلت هذه اللعبة حين أعادني منسونيور ديبوش إلى الأمير واكتشفت حوارا للحضارات بالفعل في ذلك الزمن أى في

القرن التاسع عشر. اكتشفت عقلين أدارا حوارا استثنائيا ليس فيه مكانة لثنائية، ضعيف/قوي رغم حساسية المواضيع التي كانت تناقش بين الرجلين والتي كانت تدور حول الفكر الإسلامي والفكر المسيحي ....

هل مِكن أن نعلْبِ هذه الرواية بداية منعرج في تجربة واسيني الأعرج الروائية؟ وهك نفكر في إعادة الكرة مـّ رواية جديدة نقارب فيها روائيا سيرة علم من أعلام الشرق أو الغرب؟

عمل مثل هذا مغر كثيرا، لكنه بتطلب مجهودا ووقتا كبيرين، فكتاب الأمير تطلب مني أربع سنوات من البحث والتنقيب. فكرت منذ مدة في سيرة شخصية عربية أندلسية وهو الشاعر ابن زمرد، وهو شخصية استثنائية وروائية تراجيدية أيضا. كنت أرغب في الاشتغال عليها لكني اكتشفت أن الأمر سيتطلب مني الكثير من الوقت، ريما أعود إليها في وقت أخر، لكني باق في الرواية التاريخية فأنا أشتغل في الجزء الثاني وريما من كتاب الأمير ومتعاقد مع دار الآداب لكي أسلمها الجزء الثاني وريما الثاني.

صرَحتَ فِي مَلْنَقَى الرواية العربية فِي القاهرة بأنك نَفُر فِي العدول عَن هذا المشروع؟ هذا صحيح؟ وهك شعرت بثقك الموضوع؟

معك حقّ، هو مشروع صعب وصعب جدّا، يحتاج إلى وقت كبير، والحق أقول لك أني كنت اعتقد أن الرواية التاريخية ليس لما قرّاء وفوجئت بما حقّقه كتاب الأمير من نجاح جماهيري فقد كان الكتاب الاكثر مبيعا في معارض دولية للكتاب كانت دار الكتاب قد شاركت فيها.

#### رغم مُنه الباهظ؟

فعلا، فالكتاب ضخم ومن ثم كان ثمنه مرتفعا بعض الشيء لكن ذلك لم يشكّل خطرا على رواجه ونجاحه، واستغربت شخصيا من هذا النجاح!ربمّا أفسّرة اليوم بالدعاية التي رافقت نشرة.

## نَفَصِد صِدور بعض فصوله في «كَنَاب في جريدة»؟

أجل، لأن كتاب في جريدة وزّع تقريبا في خمس وعشرين جريدة عربية أى حوالي مليوني نسخة وزّعت مجانا مع الجريدة.

## هل نضع في خانة هذا اعتراف اطنواضع؟

لا والله، إحاول أن افهم الأمر بموضوعية، ربّما عقلية الجامعي مازالت مسيطرة علي في تحليل هذه الموضوعات، لأنه إذا كان عندك نتيجة فلا بد أن تبحث لها عن أسيابها المقتعة و المعقولة . اعتقد أن ذلك كان عاملا من عوامل نجاح الرواية ورواجها الكبير لأن الجريدة قدّمت ثلث الرواية ومن اطلع على ذلك القسم سيبحث عن البقية التي لن يجدها طبعا إلا في نسختها النهائية. والنقطة الثانية أن الرواية تدور حول شخصية جزائرية وعربية كبيرة تحتل مكانة مرموقة داخل نسيج المخيال الشعبي الجزائري والعربي ربما كان فضول القارئ أيضا سببا من أسباب هذا النجاح التجاري. فقد يتساءل هذا القارئ ماذا سيضيف واسيني الأعرج لهذه الشخصية التاريخية التي تبدو للوهلة الأولى واضحة ومكتملة في ذهنية القارئ. خاصة بعدما سمع بقصة حوار الحضارات الذي تعالجه من خلالها في زمن أصبح هذا الموضوع هاجس الجميع. الحق أقول لك أن غابتي في البداية لم تكن النطرق لحوار الحضارات أو الأنا والآخر، كان غابتي في البداية لم تكن النطرق لحوار الحضارات أو الأنا والآخر، كان غابتي في البداية لم تكن النطرق لحوار الحضارات أو الأنا والآخر، كان

## إذن، كنت نعلقد أن الرواية النارخية لا يمكن أن ننجح في العالم العربي؟

كنت اظن أن مجهود هذا الصذف من الروايات يغطي مردودة وعائداته لا بالمعنى المادي فقط بل بالمعنى القرائي، أيضا، وهذا أمر ليس بصحيح والدليل هو نجاحه الجماهيري والنجاري فقد ترجم الكتاب بسرعة إلى الفرنسية وإلى الانكليزية. علينا، إذن، أن نصحَح نظرتنا إلى الرواية التاريخية لأنها ليست شحيحة ولا هي بالبخيلة إنها معطاءة متى كتبت بشكل جيد.

#### كيف استقبلها الإعرام الثقافي العربي؟

حظيت الرواية باستقبال جيد من الإعلام العربي غير أن الإعلام الجزائري لم يهتم بها كثيرا، ويمكنني تفسير الأمر باننا منذ سنوات نعيش في الجزائر ما يسمى الموت الثقافي، طبعا، كان هناك اهتمام في مدينة معسكر مسقط رأس الأمير عبد القادر وفي مدينة سكيكدة وكان هناك اهتمام كبير بالرواية في فرنسا وخاصة في بوردو.

رَمَا لأن هذه الشخصية مرحَب بها في الغرب. هله مثل الالنفات إليها شبهة لقلم واسيني الأعرج؟ فقد نساءل بعضهم طاذا الأمير عبد القادر في هذا الوقت بالذات؟ هل خن في حاجة إلى رجل النسامة أم إلى رجل أخر؟ طاذا المطلوب منا خن العرب دائما أن نلعامل منك الغرب بشكل حضاري في الوقت الذي ينعامل هو معنا بوحشية وبربرية؟ أنا لست مؤرخا، لكنّي أكاد أجزم أني قرأت أهم ما كتب حول الأمير ووجدت فيما وجمات نظر مختلفة حوله فالمدرسة العسكرية الفرنسية تراه مجرما ونظرة فرنسية أخرى ترى العكس وحتى في الجزائر فإن هناك تراه مجرما ونظرة فرنسية أخرى ترى العكس وحتى في الجزائر فإن هناك

من يرالا خائنا أو متساهلا مع فرنسا وطرف أخر يرالا بطلا عظيما أما النظرة الانكليزية فترالا وسيلة هامة لدخول الجزائر، فقد كانت لبريطانيا أطماع في الجزائر وقامت ببعض الهجمات صدّها الأتراك كما تعلم في ذلك الوقت. من هنا جاءت خصوصية شخصية الأمير وخطورتها لأنها ليست شخصية مسطَحة متّفق عليها بل هي شخصية مركّبة وخلافية. هذا التناقض هو الذي سيشكل الاختبار الحقيقي بالنسبة للروائي، كيف سيحوّل تلك الأخبار وتلك الوقائع وذلك التناقض إلى متخيّل ونسيج سردى محبوك، هذا كان رهاني.

خلاصة الأمر أنّي رأيت في فترة من الفترات أن الأمير شخصية لم يقع التعرّض إليها بشكل جيّد و لم تفهم جيّدا فهي شخصية يمكن قراءتها في مستويين، مستوى الحرب، ظل الأمير يقاتل و يجاهد مدة 17 عاما بسلاح تقليدي وفي قمة الجبال وهو رجل دولة بمعنى رجل سياسة وتفاوض، اختار مسلكا خاصا، أكن له احتراما كبيرا، ولكن دفعني هذا الاحترام إلى أنسنة هذا الرجل الذي تاسطر وهذا كل مجهودي في كتاب الأمير.

كان جزءا من عملك إذن إعادة الواقعي والإنساني إلى هذه الشخصية التي شطح بها الخيال الشعبي بعيدا ليؤسطرها، اذكر انه كان المخيال الشعبي الجزائري تجلط بين عبد القادر الجياالي والأمير عبد القادر وهذا أضفى على شخصية الأمير قدسية وهذا بلل شك شكل مازقا أخر لك؟

كلامك صحيح ودقيق تماما، حدث هذا في المخيال الشعبي، فقد كنت أمام شخصية مقدسة ودينية وسياسية وشخصية عسكرية من الطراز الأوّل. وكنت مطالبا أن أقدمه كشخصية إنسانية وانزع عنها طابعها

الخرافي والخوارقي الذي أضفتها العامة عليها من فرط حبها لها. ويزداد الأمر تعقيدا حين تجد أن كتب التاريخ قد ابتسرت هذا الشخصية وسطحتها، فليس هناك وثبقة تتحدّث عن نبل الأمير و طبيته ولا عن صورة الأمير العاشق.. وأنه دخل غمار الحرب بالصدفة. هذا لا يقوله التاريخ لذلك فانت مطالب بالإنصات إلى مراجع غير تاريخية أثناء الكتابة. الحلم الكبير للأمير كان دائما كيف يعود إلى الكتب فقد أجبرته الظروف إلى تركها للجهاد ثم عاد إليها في أخر حياته. هكذا هي حياته دائرية من الكتاب وإليه. حتّى أن الكتب كانت ورقة رابحة في يدّ بهدّد بها عند فض نزاعات القبائل أو القبائل التي وقفت ضدِّه فكان بين الحين والآخر يهدّد بالعودة إلى الكتب. أذكر عندما حرقوا عاصمته معسكر، استغل الهدنة التي عقدها مع فرنسا لبناء جيشه من جديد وبناء عاصمة جديدة له موجودة في بوابة الصحراء اسمها «تقدمت» هذه المدينة قريبة من مدينة ابن خلدون التي اختبا في احد الكهوف بها لكتابة المقدمة وهي نفس المدينة التي ولد فيها المستشرق الفرنسي جال بارك. واول ما شيد الأمير في عاصمته الجديدة كان مكتبة وهي أول مكتبة جزائرية في القرن التاسع عشر. بعد ذلك جاء ديجو فأحرق تلك المدينة وكان الأمير يشاهد تلك الواقعة من فوق المضبة.



#### نبدو الصورة سينمائية !

هي كذلك فعلا، وبعد أن غادر الفرنسيون المدينة المحترقة نزل الأمير وراح يذقذ المخطوطات المرمية في الطرق ويطفئ نارها بكفّيه .

#### فماذا عن حوار الحضارات كيف نطرقت اليه؟

في هذه الرواية حوار الحضارات حوار هامشي أو جزئي لأنه مستوحى من لقاء بين رجلين من ديانتين مختلفتين يجمع بينهما البعد الإنساني وأقصد طبعا بالرجلين مونسينيور ديبوش القس الفرنسي بالجزائر والأمير المسلم. في البداية ذهب مونسينيور ديبوش إلى الأمير طالبا منه إطلاق بعض الأسرى الفرنسيين أما المرة الثانية فقد ذهب إليه بعد أن خبر إنسانية وعلم الرجل وعظمته، كانت الزيارة المطوّلة في سجن أمبواز، في هذه الزيارة نشا بينهما حوار حضاري عجيب في ذلك الوقت خال من كل تعصّب ودون أدنى تنازل. رغم حساسية المواضيع المطروقة والتي كانت تدور حول الفكر المسيحي والفكر الإسلامي.

اريد أن أسالك سؤالا الذّ علي وأنا أطالك «كتاب الأمير» فقد قرآت أن الأمير قال مخاطباً مونسينيور ديبوش الذي أهداه الأنجيل أنه سيقرؤه وأنه سيعننق المسيحية إذا ما أقننك جا فيه؟ هل هذه الواقعة نارخية فعلاً؟

كل الحوارات التي اعتمدتها في الرواية بين الرجلين هي سجالات وحوارات موزقة تاريخيا .بل أقول لك ما هو أبعد من ذلك كان مونسينيور ديبوش يمازح الأمير بقوله، كم أتمنى أن تصبح مسيحيا لأن واحدا مثلك يمكنه أن يمسّح كل المسلمين بما له من مكانة في قلوبهم وعقولهم وكان الأمير بردّ عليه بذات الأسلوب. وانتهى الأمر بالرجلين أن بقى كل واحد

منهما متمسّكا بدينه وجمع بينهما الحس الإنساني المشترك. وهذا ما ينقصنا اليوم، نحن نعيش عصرا يغيب فيه هذا الحس لذلك حواراتنا الحضارية حوارات زائفة لأنها مجرّد بروتوكلات يعود على أثرها المتحاورون دون أدنى اتفاق حتى إذا ما تعلّق بالإنسان كإنسان.

أنظر ما يحدث في العراق، هناك أمريكيون كوبوي (رعاة بقر) وفي المقابل هناك شعب عراقي يذبح ويحرق يوميا وليس هناك مكان للإنسان وحقوقه. فلا منطق غير منطق القوّة والفلاسفة والمفكرين الذين ينادون بالسلام ليس لهم صوت في هذه المعركة وإن سمع لهم صوت فلا أحد بهتم بهم.

الجزائر سنة 1957



دعني اخذك إلى نقطة اخرى منعلقة جقولة النسامة. ما الفرق بين النسامة الذي للخمس له ولدعو إليه في كنابك والونام المدني الذي طرحه الرئيس بونفليقة؟ وطادًا رفضت هذا المقارخ؟ اليس في الأمر بعض الغرابة؟

أنا أقبل التسامح والوئام من حيث المبدأ فلا أحب الأحقاد ولم أنشأ عليما، أعطيك مثالا على ذلك؛ إن استشهاد أبي في الثورة الجزائرية لم يجعلني عدوا لفرنسا ولم يحل دوني والتدريس في جامعاتها لأني أميز جيّدا بين الشعب الفرنسي وزمرة من الجيش ومن الاستعماريين الذين شنوا الحرب على وطني. لا يمكن أن أجرّم كل الشعب الفرنسي فمن ضمن الفرنسيين من قاتل في صفوف الجزائريين وقتل. طبعا أعلم تماما أن هناك ظالم ومظلوم وأن الجزائر استعمرت من فرنسا بغير حق لكن هناك أجيال أنت بعد ذلك لا علاقة لما بما حدث ويتلك الحرب. لذلك لا يمكنني أن أجرم كل الفرنسيين كما قلت وأنا ضد المواقف الشمولية. لا يمكنني أن أجرم كل الفرنسيين كما قلت وأنا ضد المواقف الشمولية. المشكل يا صديقي ليس في التسامح بل في ثمن هذا التسامح. الفكرة المشكل يا صديقي ليس في التسامح بل في ثمن هذا التسامح. الفكرة في حدّ ذاتما نبيلة في شكلها المجرّد لكن الفكرة للأسف ليست كذلك إذ هي فكرة مسيّسة.

## هل لرى في هذا الاقاراح او المشروع الرئاسي /الوئام المدني عملية خضوع واسنسلام؟

أجل وعلينا أن لا نستسلم لأن الدولة قوية. لا يمكنني أن أتسامح وأقبل هذا القانون وأنا أرى بأم العين قتلة محترفين يطلق سراحهم دون أدنى عقاب. أنا طليق الآن ويمكنني أن أسافر أينما شئت لكنني أفكر في الناس البسطاء كيف سيتعاملون مع ذلك الوضع ؟ هؤلاء قتلوا عائلاتهم ويتموا صغارهم واحرقوا لهم بيوتهم.



هل موقفك نائة عن معاناتك الشخصية مع الإسلاميين؟

يا أخي أذكر أن ميكانيكيا في الدرجة الصفر من الثقافة كان يعطي الأوامر . بقتل المثقفين وأحد ضحاياه جاووت.

# نقصد الأديب الكبير الطاهر جاووت؟

نعم الطاهر جاووت أحد أقرب الأصدقاء المقربين مني كان معي قبل يوم واحد من مقتله لا أستطيع نسيان ذلك. أحيانا أفكر أني حيّ بفضل أولتك الذين ماتوا لأنه لو لم يقتل الطاهر جاووت طا أخذت احتياطاتي، فمقتله فتح لي طريق الحياة .

## انت اذن مدین له بحیانك؟

تماما، دائما أقول انه إذا كان لنا حظ الحياة فعلينا أن لا ننسى هؤلاء وعهد أخذته على نفسى و ليقل الجميع ما يشاؤون سأظل وفيًا للطاهر

جاووت وعبد القادر علولة. أن يقوموا بوئام أو غيرة هذا أمر لا يعنيني، لكنني لن أنسى أن هؤلاء الناس كانوا وراء مقتل أصدقائي الأبرياء الذين لم يحملوا يوما سلاحا غير القلم. هذا ارث احمله على ظهري ما دمت حنا.

#### إذن لا مجال للنسامح؟

دعني أقول لك أمرا، سأتجرد من ذاتي وأفكر في الآخرين، في الناس الذين لابد لهم من حلّ. كيف سيكون ذلك الحلّ؛ اعتقد أن أي مخطئ ننتظر منه اعتذارا على الأقل أما هؤلاء القتلة فلم يعتذروا بل بالعكس يتطاولون يوميا، تابع تصريحات علي بلحاج وعباسي مدني والعيادة الميكانيكي الذي أمر بقتل الطاهر جاووت، لم يعتذر واحد منهم في أي منبر إعلامي بل ظلّوا يستفزّون الشعب الجزائري الذبيح.

على العكس في أمريكا اللاتينية ظهر كبار المجرمين ليعتذروا في التلفزيونات والمنابر الإعلامية الآخرى ليعتذروا لشعوبهم. أما عندنا فالمجرم يطالب ياطلاق سراحه وعودته إلى عمله أو إيجاد عمل له وراتب شهري فماذا يفعل من يتخرج من الشباب ستاكلهم البطالة بسبب تدهور الحياة الاقتصادية في الجزائر والتي سببها هؤلاء القتلة؟

مع من سيكون هذا الوئام يا صديقي؟!! النسامح والوئام فكرة نبيلة لكن السؤال يبقى في المقابل الطرف الآخر لهذا الوئام! ماذا قدّم؟

لا يمكن أن تذق في هؤلاء الذين رفضوا حتى الاعتذار . من ادراك أنهم لن يعودوا بعد سنوات إلى نفس النشاط والسلوك ويخرج علينا احدهم يقول أنهم دائما على حق والدليل أنهم لم يعتذروا عن أي شيء صدر منهم

هل لرى في الطاهر جاووت وبختي بن عودة وغيرهم من المثقفين الذين اكلنهم نيران الإرهاب في جزائر النسعينات ابطالا مثل الأمير عبد القادر ضحوا بانفسهم من أجل كلمة الجزائر ويسلحقون روايات حولهم؟

طبعا، كل العناصر التراجيدية والروائية متوفّرة في هؤلاء.

## سمعت أنَّه وقع اغنيالك في بداية النسعينات؟

آه نعم حدث ذلك ، غريب إن يقرأ الإنسان خبر موته في إحدى الجرائد الوطنية ويسمعه في إذاعة ميدي الدولية المغربية الفرنسية وفرنسا 2، مانشيت خبر اعتبالي كما قرأته في جريدة النصر اليومية التي تصدر بقسنطينة: اعتبال الروائي الجزائري واسيني الأعرج. أشعر في البداية بشيء من الزهو ثم ينتابني خوف عميق. أول شيء قمت به هو إخبار أهلي، أمي خصوصا وتكذيب الخبر وطمأنة كل الأصدقاء الذين كانوا يعرفون مكان إقامتي.

أشعر دائما بأن هناك رجلا حماني بصدرة ليمنحني كل هذا الزمن وأنا مدين له بالرغم من أنه لا يدري طاذا قتل بالضبط الرجل الذي قتل، أعتقد خطاء كان موظفا بسيطا في الأمم المتحدة، يمر كل صباح بالقرب من الجامعة قبل أن يذهب نحو عمله. كان اسمه، واسيني الأحرش. لم يكن يعرف وهو يخرج في ذلك الصباح، أنه سيقتل في مكان رجل آخر. كم اشتهي أن يمنحني الله بعض العمر لأقف فقط على قبرة قليلا واعتذر منه، لأن الأقدار التي وضعته أمامي ليقي صدري من الرصاص القاتل، لم تسأله في ذلك الصباح الباكر عن رأيه،

لنعد إلى رواية «كتاب الأمير» ولنتناول اطسالة الأجناسية، هل هذه رواية أم سيرة؟ وهل هي رواية ناريخية أم رواية نوظف الناريخ؟ انا لا أصنّف. لكنما رواية، هي رواية تاريخية وليست تاريخا بكل تاكيد هناك هيمنة للبعد التاريخي لكن بأسلوب روائي.

كيف بنعامل الروائي مع الناريخ؟

هذا موضوع مداخلة قدمتها في قطر.

كان عنوانها «الرواية النارخية /أوهام الحقيقة» اليس كذلك؟ بالضبط، وقد شارك فيما عدد من الباحثين والروائيين

أعنقد شارك في نلك الندوة كل من طارق علي وجيمس رسن الإبن وعبد القادر الركابي ومحمد شاهين ومحمد القاضي وسعيد يقطين وصااح فضك وعبد الله إبراهيم وفيصك دراج وقد صدرت في كناب بعنوان»الرواية والناريخ»؟

إذن تذكر أني طرحت أسئلة منها، هل تعيد الرواية إنتاج التاريخ؟ هل تؤول التاريخ أم هل تستعمل التاريخ كمادة هامشية؟ وهل للتاريخ قيمة في تحديد هوية النص؟ كنت في الحقيقة وأنا اكتب "كتاب الأمير، اعتمد على مادة تاريخية لا يمكن إنكارها متعلّقة بشخصية الأمير عبد القادر، لذلك كنت مجبرا على التعامل مع هذه الهادة دون أن أكون عبدا لها.

## هذا يعني أنك لم نكن وفيًا لها دائما؟

لم أكن وفيًا لها دائما مادام خروجي عنها لا يشكّل ضررا على طبيعة الرواية ومسارها ككل.

# لم افهم ما نعنيه ! هل كنت وفيًا للمادة النارخية أم خننها في بعض النواحي؟

المسالة ليست خيانة إنما هي كتابة أخرى، لأني لا اكتب كتابا تاريخيا عن الأمير ومن حقّي أن أقحم الخيال متى شئت دون أن يكون ذلك على حساب الرواية كرواية تاريخية، أعطيك مثالا، تفتتح الرواية على جون موبي خادم منسينيور ديبوش وهو ينتظر وصول رفات سيّده إلى الجزائر\_ هذا الخادم صاحب منسينوير ديبوش طوال حياته وصاحبه في جلساته مع الامير وهو الذي شهد وفاة سيّده وحمل وصيّته التي تقول أن منسينيور ديبوش أوصى بدفنه بالجزائر \_ وقد أعلم جون موبي أمله والجميع بهذه الوصية الشفوية ولكن منسينيور ديبوش دفن في فرنسا ولم يحوّل رفاته إلى الجزائر إلا تعيين قس جديد للجزائر وهو الذي فرنسا ولم يحوّل رفاته إلى الجزائر إلا تعيين قس جديد للجزائر وهو الذي أن الخادم جون موبي لم يصاحب رفات سيده بسبب الفاقة التي يعيشها رغم أنها كانت أمنيته الكبيرة. تتحقق أحلام جون موبي في الرواية واجعله يسافر إلى الجزائر لاستقبال الرفات. هنا تدخّل الروائي حوّر في واجعله يسافر إلى الجزائر لاستقبال الرفات. هنا تدخّل الروائي حوّر في الزرايخي /الواقعي ونشط المذخيّل.

# إذا اعتبرنا أن هذا ليس تحريفا للناريخ، كيف نطلبنه الرواية؟

ليس في ذلك أي خطر على الطابع التاريخي للرواية لأن الشخصية لا ينكرها التاريخ، غير أن الأهم هو أني أردت أن يكون الراوي محايدا في رواية ما حدث بين الأمير ومنسينيور ديبوش لأني لو جعلت الرواية على لسان احدها لكانت الرؤية من زاوية واحدة أما وجود هذه الشخصية، جون موبي فقد وفرت الطابع البوليفوني /تعدد الأصوات في الرواية ومن ثم كانت الرواية مجموعة من السير، الأمير ومنسينيور ديبوش وجون موبي. هكذا تخلق الرواية علاقتها بالتاريخ.



# نقول انك تخشى أن ينعامل مى رواينك ككناب ناريخي ,اين نرى وجه الخطورة في ذلك؟

طبعا، لأنك ستدخل في منطق آخر للقراءة هو منطق الحقيقة والزيف، أما الرواية فلها منطقها الخاص والامير له وجود تاريخي لكن وجوده في الرواية يحدده منطق الرواية في حدّ ذاته. وأنت تصغر من قيمة الرواية عندما تتناولها ككتاب تاريخي. وقد سبق أن رفضت عرض واحد من اكبر الناشرين في فرنسا مختص في نشر السير عندما اقترح علي كتاب سيرة الأمير عبد القادر لأنني اعي جيدا أن معارفي حول الأمير يمكن أن أوظفها في عمل روائي وهذا ما حدث بالفعل.

لكن عبد الرحمان منيف يرى أن الأجيال القادمة سنحناج إلى قراءة الروايات طعرفة نارخها وهنا يقصد أن الناريخ الرسمي العربي ناريخ الحكام وهو ناريخ مزور وفيه من الاختلاق والتلفيف ما لا يمكن أن تجده في الروايات؟ ألا يعني هذا أن الناريخ العربي هو ناريخ منخيل أضا؟

هذا رأي مغال من منيف الرواية يمكن أن تكون سندا لكن ليست تاريخا موازيا وأنا لا أكتب تاريخا آخر بل حالة إنسانية أو وضع معين غفل عنه التاريخ.

يقول محمود المسعدي في أحد نصوصه « منذ القدم كان الموت هو النظام» و نقول «لا يقين في الدنيا سوى الموت» كيف نقارب لنا تجربة الموت كما عشلها كائبا ومن خلال عبارنك هذه؟

في سنوات المحنة في الجزائر كنت اعبر الشارع ولست على يقين أني سأصل إلى الطرف الأخر وهذا مدوّن بالتفصيل في «ذاكرة الماء» وإن لم تكن سيرة ذاتية خالصة، لكنني بعد مدّة تعلّمت أن أدخل سكينا في الجرح متى أخذ في إنتاج الوجع حتّى وصلت إلى مرحلة انعدام الإحساس به. أوصلتني التجرية مع الموت إلى حال من فقدان الوزن ولم يعد بعنيني كثيرا الموت ولا أصبح يخيفني هو مرحلة فقط، ما يخيفني فعلا فيه هو أن يباغتني وإنا بعد أريد أن أكتب أكثر، أريد أن أقول أشياء كثيرة قد يحرمني من تلك اللذة وتلك الرغبة في البوح.

منذ مدة لم يعد يعنيني نظام ولا سلطة ولا إسلاميون وقررت ألا أصمت أبدا وأن أصدح بالحقيقة كما هي. صرت أؤمن بشكل شبه قدري أن للإنسان زمنا سيحياه وخلال ذلك الزمن عليه أن يمارس ما يحلو له، أن يقرأ، أن يحب، أن يكتب... وبالتالي خلقت ألفة مع الموت، فلم يعد يخيفني مطلقا.

أذكر تجربة أخرى مع أطوت غير الإرهاب في الجزائر، كنا فوق مدينة دبي وكادت الطائرة تسقط بنا ومررنا بساعة عصيبة جدا نتيجة ظروف مناخية رديئة جدا، كان شيئا عنبفا جدا وتهديدا مناخيا صريحا بسقوط الطائرة فمررنا –كل المسافرين- بنصف ساعة تقريبا لكنما تساوي دهرا. وصلت إلى درجة من الخوف عظيمة ثم استسلمت لقدري عندما نظرت إلى ذلك الوضع من زاوية أخرى فخمنت و ما ذا سيحدث قطعة من الحديد وسقطت وكان هناك ركّاب وماتوا وتستمر الحياة! هنا فقط انتابني إحساس بالسكينة. الخوف عندما يصل سقفا معينا لا تصبح له أي قيمة. وأظن

أن الشعب الجزائري انتصر على الإرهاب بهذه الطريقة وهذا ما يحدث مع الشعب العراقي اليوم فقد انهزم الموت في شوارعه بانهزام الخوف.

لكن الموت عندك انواع بحسب المكان الذي يباغنك فيه وبالصورة التي نلقاه فيها الم نقل «موت المنفى اهون من النسيان القائك في أرضك»؟

لأن بلد المنفى بلد محاهد لا علاقة تاريخية تجمعك به وليس مطالبا بأن يقدّم لك شيئاً. هو له كل الفضل في استقبالك خاصة إذا ما قدّم لك عملا وراتبا وحياة كريمة. يمكنك أن تربط علاقة ما مع المنفى، علاقة فهم أما بلدك فانت تنتظر منه الكثير لأنك ابنه وجزء من حياتي وهبتها له وابي استشهد من اجله وأختي ماتت ضحية له. إذن أنت لك دين عنده وتنتظر على الأقل أن يعترف بوجودك. المؤلم فعلا انك تكتشف أن هذا البلد الذي يسكنك والذي ضحّيت من اجله يتجاهلك تماما ويعتبر الكاتب آخر اهتماماته ويهتم بأخرين تعرفهم جيّدا.

طيب، دعنا ندخل غمار الجوائز، سمعت انك نفكر في جائزة نوبك؟ (يضحك) نعم افكر فيها بجدية لكن من خلال رواية فقد بدأت في كتابة رواية بالفرنسية منذ سنة ثم توقفت وفيها شخصية رئيسة اسمها نوبل ولا شيء»

إلى حدّ هذه المرحلة من الحوار لم يكن واسبني الأعرج بعلم أنّه سيكون له موعد أخر مع تجرية الموت الحقيقية التي سيرويها بعد سنوات... تابعوا الحوار...



# هل هذا رأيك في الجائزة؟

لا لا إطلاقا ،جائزة نوبل جائزة مهمة فعلا، وهي أهم جائزة أدبية في العالم، وأي كاتب يحلم بها، هي أرقى درجة الاعتراف العالمي بك ككاتب ولكن الجائزة خلقت أمراضا في البشر والخلق الثقافي.

## ماذا عن الرواية؟

هي رواية ساخرة استوحيتها من هذا المرض بنوبل، فقد وقف يوما كاتب جزائري متواضع جدا وقال ما بالكم مهووسين بنوبل ساترشح لها ويمكننا أن نحصل عليها، وبالفعل جمّع كتبه و أرسلها إلى إدارة الجائزة في السويد، طبعا هذا عمل مضحك لان الترشيح لا يتم هكذا في مثل هذه الجوائز: المنضمات والجهات المختصة هي التي ترشح الكاتب لهذه الجائزة، والحقيقة أن قصته مع الجائزة جد مضحكة حولته إلى نكتة في المشهد الثقافي الجزائري إذ سمع به بعض الأصدقاء من الكتاب والصحفيين وعمقوا الحكاية حد الدراما فقد كتب رسالة خاصة وأعطاها إلى صديقة هي التي ترجمتها له إلى الإنكليزية وهي التي فضحت أمرة عندنا، فارسل له احد الكتاب الأشرار رسالة بالإنكليزية مفادها أن اللجنة قبلت ترشحه وأنها تنتظر منه برنامجا تلفزيونيا حول أدبه تقوم به إحدى القنوات التلفزيونية وهنا تبدأ قصته المضحكة أما مبنى التلفزيون بحثا عمن يقوم له بهذا البورتريه المصور. نوبل جائزة كبيرة نحلم بها، ونحن نشتغل شيئا فشيئا ونتقدّم نحوها أو نحو غيرها (يبتسم) نقول عن باريس «إنها المدينة الغولة «ونقول «المدن التي لا بحر فيها مدن يننابها الموت بسرعة» ونقول في مواضع اخرى مقارنا بين المراة والمدينة إنهما ننشابهان نغويك وعندما نصح فيها ننخلى عنك او بكل بساطة نضعك في خانة المدمنين: ونقول :المدن لا ذنب لها فهي دائما ملنقي الألوان: هل أدمنت باريس الأن؟ وهل نظمنن لها؟

هي مدينة أعطتني نوعا من الاستقرار في ظروف صعبة أعطتني إمكانية لحياة أخرى، وهذا ممتاز, لكن المفارقة أن مدينتي الجزائر التي من المفروض أن توفر لي ذلك الإحساس بالأمان والاستقرار وتحسسني بقيمة وجودي لم توفر لي غير الشعور بالإلغاء، هي تلغيك تماما وتقتلك بروتينية إداراتها وبخدماتها الثقيلة السيئة ومرافقها المفقودة. أنت إذن تواجه مدينة تقتلك يوميا بالتقسيط هذا طبعا بعيدا عن الإرهاب والرعب الذي عشناء فيها. أتحدث فقط عن الحياة اليومية العادية أما باريس فالأمر مختلف.

نراجعت إذن عما كنبنه عنها؟

ماذا كتبت

نُقول فيها: باريس صِيقَة منى امسست مصارعها اصبحتِ غولة نقلك حنى اولادها: ونقول في موضّع آخر: باريس غانية نعلق على راسها ناجا من الإشهار المنّسة»

واسيني الأعرج مستغربا، أين وجدت هذا ؟!!!

في روايلك الأولى المجهولة « جغرافية الأجساد المحروقة» أء، كيف حصلت عليه هو نص لم ينشر في كتاب؟ عندي وثائق ونصوص لك قد لا مُنلكها انت ربما من هذا اطنطلق سمينا باحثين دون ان نغفل وجهنا الصحفي، يجدر بي ان أسلعين بحقي الصحفي في الامنناع عن كشف اطصدر، لكني ساخبرك: رواينك هذه نشرت في احد اعداد مجلة أمال. انذكرها؟ !!!

أجل، طبعا، نصوصي الأولى هي نصوص تتحدث عن الغربة، لأن تلك كانت علاقتي بباريس، حيث كنت أزورها في العطل و في ذهني ثقل حياة الوالد الذي قضى جزءا من حياته هناك، من هنا جاء ذلك الحقد، فقد كان والدي يعاشر فرنسية وينسى عائلته ولا ينزل إلى الجزائر إلا بعد أربع سنوات وقد مست أيضا في البداية العنصرية مع المغتربين، وهذا موجود إلى اليوم، ولكن علاقتي بها تغيرت فقد صرت ابن المدينة وصرت اعمل في جامعاتها ومن ثم لم اعد عنصرا وافدا وغريبا عنها أصبحت جزءا من نسيجها. لذلك لم اعد أراها غانية ولا غولة.

نعم هي غولة لأنها آكلت العمال فباريس تأخذ العامل شابا وترمي به عندما يصل سن التقاعد، أليست غولة بجميع المعاني؟ ولكن في المقابل اعال ذلك العامل عائلة ..

ربما يمكنني أن أصف علاقتي القديمة بها بالرؤية «الشبانية» المدينة الآن هي التي أخلقها أنا ونفس الشيء في امستردام أين كتبت روايتي «شرفات بحر الشمال» أردت مدينة محايدة ليس فيها ثقل تاريخي وإنطلق السؤال هل يمكن أن تعيش حياديا، بعقلية حيادية ومشاعر حيادية عندما تعيش في مدينة حيادية» اكتشفت أن ذلك مستحيلا لأن جمال تلك المدينة وفنونها العظيمة لم تستطع أن تسقط ذاكرتي المورمة والجريحة.

# رغم هذه السوداوية نُقول في إحدى روايائك إننا خناج إلى يقين «بأن السماء سنمطر حنما وإلا الأفضل أن ننحر»؟ أليس كذلك؟

فعلا كانت السماء الممطرة بالنسبة إلي هي الكتابة، هي التي أنقذتني، كنت في سيدة المقام، أطلب من الله أن يبقيني حيا حتى أتمها، فكنت أتحرك في المدينة مغيرا الشوارع والأمكنة وعندما أتممتها، حمدت الله، وبدأت رواية أخرى هي ،ذاكرة الهاء، هكذا كانت الرغبة في الحياة مرتبطة بالكتابة عندي وكل ما كتبته من التسعينات إلى اليوم هو رهان على الحياة... حياة المدن

# خن نقاوم اطوت إذن بالحكي مثل أبطال الايكامرون لبوكائشو ومثل شهرزاد؟

تماما، ما بعمدي هو أن أكتب شيئا من ذاكرة هذه الأمة وذاكرتي الشخصية وذاكرة الإنسانية لأنني كائن متعدد بمعنى أني لا أوجد في الجزائر فقط بل أنا كائن داخل عالم. الكتابة متعة حتى لو كانت داخل الألم والانكسارات. الجميل فيها أنها مشروع مفتوح دائما على أفق جميل. أنا موجود هنا معك بفضل الكتابة.

هناك رحلة عداب لذيذة رما، لم للوقف حلى الأن وكان جدك الموريسكي سيدي علي برمضان الذي حاربله محاكم النفليش المقدس، أدخل في جسدك لعنة النرحاك والخوف بسبب الفاشيات الدينية التي حاربنك في حقك النعبير والحياة. كيف نعامل واسبني ماع الخوف والمنفى؟

الخوف مسالة مهمة. أنت عندما تظهر على ملامحك عناصر الخوف تلمع بالضرورة في عينيك الرغبة في الحياة. لكن الخوف عندما يصل إلى درجاته القصوى يصبح غير مخيف. لقد تفنن الإسلاميون في عمليات

حتى أصبحوا لا يثيرون أحدا وقد سهلوا علاقتنا بالخوف وإمكانية السيطرة عليه. ثم أنت تعرف وهذا الكلام أقوله لك ولفاديا أن الحياة لا تمنحنا إلا ما نذهب نحوه ونشتهبه ونقاوم من أجله. كل شيء تحصلت عليه من الحياة كان بهذه المقاومة. فإنا كما قلت لك من قرية ساحلية فقيرة لا شيء فيها إلا التمريب وكان يمكن في أحسن الأحوال أن أصبح مهربا صغيرا وربما تاجر مخدرات ممتاز بنظر له الناس بخوف وبإعجاب ولكن كل هذا النظام الحياتي لا يشبهني مطلقا، فمنذ طفولتي الأولى ادركت ان الحياة شيء آخر وهو كيف أحقق حريتي بالخروج من دائرة الضيق التي كانت القرية تفرضها على أحلامي وفانتازماتي الصغيرة. ولهذا فرد الفعل من الإرهاب الأعمى مرتبط بهذا الإحساس المتاصل للحرية. جماعة من الناس جاؤوا وارتاوا فجاة أن يلغوا التفكير والنامل وافترضوا أنفسهم أنهم يفكرون في مكان الآخرين وما على البقية إلا الانصباع. تذكرت يومها وسط حالة من الياس والخراب، كتاب 1984 لجورج اوروبل وقلت لأحد طلبتي في الماجستير وهو أحد القياديين في حركة الإسلاميين، أقراه، وكان طالبا يقرأ كثيرا. قلت له اقرأه لأنه يتحدث عن حركتكم. قال، متى كتب الكتاب؟ قلت بعد الحرب العالمية الثانية وفي الفترة الستالينية؟ قال: غريب؟ ولكننا لم نوجد كحركة إلا في الثمانينيات؟ أصررت عليه، اقرأه وسترى بانى است مخطئا في تقييمي. كنت ممددا بالموت ربما من ذلك الرجل نفسه أو ممن يشبهه اولكن عبثيتي جعلتني لا أنظر للمسالة على الأقل بكل تلك الجدية. قرأه وبعد أيام جاءني وهو يضحك. قال، يا أستاذ، الله بهديك؟ قرأته ولم أجد فيه ما يشبهنا. فقلت له بدون أدنى تردد، هل رأيت شخصية الأخ الأكبر The big brother الذي يفكر في مكان الأخرين ويحدد تصرفاتهم ويقتل كل من يخرج عن النظام الذي سطراه القد قتل وينسطن في الكتاب لأنه في داخل وينسطن، على

الرغم من استنزافه، شيء لا يقبل الإنصباع وقبول الأمر الواقع ولكن التاريخ حكم على الأخ الأكبر بالموت لأنه مضاد لأهم قيمة في الإنسان وهي الحرية. وقد فهم موقفي من الإسلاميين على أنه موقف سياسي لإنسان يساري تجاه جمة إسلامية فقط، قد يكون ذلك صحيحا ولكنه ليس إلا الوجه الخارجي والشكلي للظاهرة. الأساس هو العلاقة بالحرية وسلطان الأخ الأكبر. فقد كان هؤلاء الناس ضد أقدم وأعظم قيمة أنجبها البشر وماتوا من أجلها وشردوا بسببها وهي الحرية. وقلت لك أني سأموت لو أصمت ولا أتكلم. تكلمت كمواطن لا أكثر، مواطن يمتلك أداة اسمها الأدب لم يكن بدري إنها فتاكة ومزعجة للقتلة إلى ذلك الحد. مقتلهم الكتابة لأنها رديف المتعة واللذة والجنون والحرية وهى كلها قيم لا تروق للفاشيات الجديدة بما فيها الفاشية الإسلاماوية. نسميها كما نشاء ولكنها في النهاية ليست إلا تجليا من تجليات الفاشية في أباس صورها لأنها عمياء. كل الفاشيات تتشابه في منتهاها ولكن فاشيتنا جمعت كل تاريخ الدم والجمل والجفاف وطالبت به واعطت لنفسها حقا ليس لها. النازية الأطانية المتليرية ليست جاهلة ولكنها متقفة، متلر كان يسمع فاغذر ويقرأ نيتشه وغيره من الفلاسفة الألمان المرموقين ولكنه عندما تحول إلى أخ أكبر، صار أعمى وبدأ يقتل بالمجموعات ولم يعد يفرقه عن القتلة. للفاشيات نقطة مركزية تلتقي عندها كلها، يقين امتلاك الحقيقة المطلقة وما عداها يجب أن ينتفى أو يقتل. ولهذا فقد كان موقفى هو موقف أى فنان له إحساس بعصرة وبلدة وناسه ولا يمكنه أن يسكت لأن السكوت في مثل هذا الحالات ليس شيئا آخر إلا التواطؤ مع القتلة وكنت عاجزا أن أتواطا معهم في الوقت الذي تواطا فيه الكثير من الكتاب وارتاوا في ذلك رهانا حضاريا وهم لا يعرفون أنهم كانوا يناصرون رهانا خاسرا أملته عليهم حالات الرعب والخوف التي انتابتهم وهم يرون بشاعة الجرائم في التليفزيون.

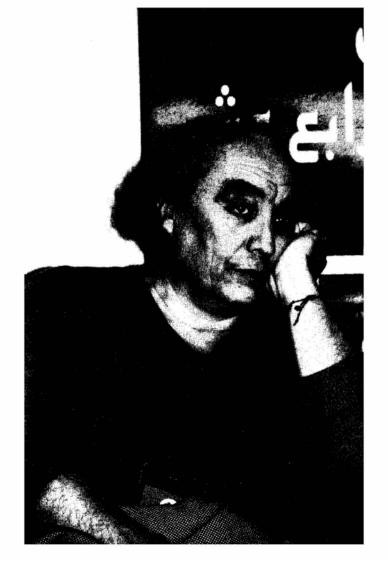

Twitter: @abdulllah1994

كلنا نخاف من اختطاف أو موت قاس وكلنا نتمنى أننا إذا سقطنا بين أيديهم أن نموت برصاصة بدل الذبح بمنشار صدئ والكثير منا اشترى قرصا من السيانور (السم) وهو قرص صغيركان يوضع بيافطة القميص، قريبا من الفم، بحيث أنه إذا ألقى القبض علينا يكفينا أن نعض على رأس اليافطة لنأكل القرص القاتل فنموت بسرعة خارقة وبلا ألم. هي حالة جنون منظور لها من الخارج ولكنها من الداخل استماتة إلى أقصى حد في الدفاع عن الحق في الحرية والحياة. كتبت سيدة المقام حتى قبل أن ينتقلوا إلى القتل، كنت أراهم قادمين بادواتهم الجهنمية ولم أكن قادرا على الصمت واضعا حياتي وحياة أبنائي في خطر. ربما كنت معنيا بعائلتي أكثر من نفسي، عندما وضعوني على قائمة المقتولين حرروني. الإنسان عندما يعرف أنه سيقتل لن يصبح له شيء يخسره ولهذا سيحاول في اللحظة الفاصلة بين الحياة والموت أن يقول كل ما يمكن أن يقوله إنسان يريد أن يقول كل شيء قبل أن يموت. لقد صرت مثل الحبوان الجريح الذي يزداد خطرة كلما نزف أكثر. كنت ميتا مع وقف التنفيذ. ولهذا كتبت كثيرا في تلك الفترة. سيدة المقام، حارسة الظلال، ذاكرة الماء، مرايا الضرير، شرفات بحر الشمال، وكلها روايات ارتبطت بالمشهد الجزائري صفيت فيها حسابي لا مع الإسلاميين ولكن مع الرداءة السياسية التي لم تكن الحركة الإسلامية إلا إحدى متجلياتها. وناصرت قيما كنت وما أزال أرى أنها الأهم في الدنيا، الحرية والحب. بغيرهما سنصير حيوانات تائمة ويومها رفضت أن أكون حيوانا تائها. وإلى اليوم أعتبر حياتي مجرد وقت مددته الأقدار لأقول ما في القلب والذاكرة. حتى عندما اخترت المنفى كنت ما أزال أظن أن الكتابة هي

وسيلتى لغسل كل الهزائم الداخلية والبحث من خلالها عن صفاء الحب والحرية. وربما انفتاحي على الكتابة العالمية وأسفاري عبر العالم وعلاقاتي الكثيرة مع الكتاب والفنانين في العالم، أكدت لي مرة اخرى أن لا شيء أبقى مثل هذه القيم الإنسانية التي تشكل العمود الفقرى لكل كتاباتي. المنفى بهذا المعنى، على الرغم من قسوته لأنه بنتزعك من مكان باتجاء مكان أخر، ولكنه منحنى قدرة قباس ألامي بآلام الآخرين وكم بدت ألامى صغيرة أمام ألام أمم وشعوب لا نسمع بها ولا تكرس لها كبريات الصحف سطرا واحدا والشاشات الكثيرة تعليقا صغيرا. يموتون يوميا بالآلاف ويدفنون بصمت ولا أحد بذكرهم. البشرية صعبة وتصنع اليوم تاريخا قاسيا سياكلها في نهاية المطاف بلا رحمة. المنفى أكد لى أن العالم صغير وأننا لسنا خارج دائرة البشر ولكنه عمق لدى الإصرار على الالتصاق بحريتي على القول والحب والذهاب بعيدا في حقى في العيش والحياة. حتى كتاباتي الأخيرة خرجت من مرض الوجع الجزائري، اسميه مرضا لأنه عندما بلتصق بك لا تعرف الكتابة عن شيء آخر غيره. عندما كتبت شرفات بحر الشمال وكنت في أمستردام ولوس أنجلس كنت قد بدأت أخرج من دائرته القاتلة. وكتاب الأمير في نهاية المطاف ليس حالة جزائرية إلا في شكلها ولكنه حالة إنسانية تتعلق بمآل تجارب عربية رائدة لم تجد من ينميها ويدفع بها عميقا إلى الأمام فقتلت في المهد. الأمير كان ضالتي للحديث عن كل شيء، الكرامة، الدين، المنفى، الحب، الحوار بين الحضارات في لحظة لتازم والاختلاف الحاد، الهشاشة الجميلة التي لا تعنى الإنهزام ولكن تقبل شرطية الإنسانية القاسية بالمعنى الوجودي وليس بالمعنى السياسي. المذفى منحنى فرصة تامل الحياة خارج ذاتي وربطها بافق إنساني أكبر وأوسع.

علاقائك بالنصوص الأخرى كبيرة وتجسد نواصلا إنسانيا واسعا. هك النناص وسيلة أو غاية في اعمالك خصوصا وأننا رصدنا انعكاس ذلك في نوار اللوز، في اللبلة السابعة بعد الألف، ثم في حارسة الظرال التي استرجعت سرفاننس ودون كيخونه في الوقت نفسه.

أنا أومن بتحاور النصوص وأومن أن البشرية لا تكتب في نماية المطاف إلا نصا واحدا كما كان يقول جيرار جنيت. لى نصان أساسيان في ذاكرتي هما ألف ليلة وليلة ودون كيشوت. الحالة الأولى ذكرتها سابقا. بدأت علاقتى بكتاب ألف ليلة وليلة الذي ما زلت أرى فيه تجسدا للعبقرية السردية العربية في عملية الحكي، بصدفة التباسية بينه وبين النص القرآني. في روايتي الليلة السابعة بعد الألف، أضفت إلى القصة الأصلية ست ليالي. وتركت دنيا زاد تحكى عن كل ما لم تقله أختها شهرزاد أو خباته في التاريخ العربي, لأني لم أر في شهرزاد إلا الوجه الأنثوى لشمريار، مرآته القريبة منه. لم تفعل شيئًا لتغبير الأوضاع ولكنها كانت دائما تسير في مسارته. حتى إنجابها ثلاثة ذكور لا يؤكد في النهاية إلا على سلطان الهيمنة والخوف والظلم. لأن الذكر معناء من الناحية الرمزية، استمرارية السلطان بنفس مواصفاته. دنيا زاد ستحكى عن تاريخنا المخفى، عن صراعات الأديان، عن القتل، عن الحرية، عن سقوط الأندلس عن محمد الصغير الذي قبض ثمن بيع غرناطة، عن أبي ذر الغفاري الصحابي الذي نفى على صحراء الربداء ومات فيما؟ عن الحلاج الذي قتل ببشاعة؟ تساءلت دنيا زاد عن كل هذا الدم الذي عطته أختها بحكاياتها. من هنا لاقى النص استحسانا نقديا كبيرا وبرمج للدراسات في جامعات كثيرة. أخذت منى كتابته ثماني سنوات عمل ولكنها كانت مفيدة كثيرا. المخطوطة الشرقية، الرواية التي جاءت فيما بعد، ليست إلا الجزء الثاني من الليلة السابعة بعد الألف وفيها تحدثت هذا المرة عن

التاريخ العربى الحديث وعن الحلم العربى الذي يصطدم بإرادات الآخرين الذين لا يريدون لنا الخير دائما. فهذه النصوص نكتبها مرة واحدة في الزمن عندما تتوافر عناصر الماساة وتجتمع بقوة. فالرواية بالنسبة لي هي تراجيديا تقول تاريخا نقرأه اليوم بالكثير من الألم، ماذا كان سيحصل لهذه الأرض لو لم يحدث لها ما حدث؟ هذا هو سؤالي المركزي الذي لا أملك له جوابا أبدا. وهذا الكلام قلتُه لك كمال سنة 2003.



دون كيشوت برؤية سلفادور دالى

أما الحالة الثانية، وقد أضحكك فانا أرى في دون كيشوت أحد أجدادي. أنا سعيد لأن أنتسب للهشاشة والرغبة في الدفاع عن القيمة وخوض المعارك حتى في حالة الخسارة المؤكدة. قيمة دون كيشوت أنه خاض معركة خاسرة لأنها تقع خارج عصرها ولكنه دافع عما تبقى من قيم النبل والفروسية حتى عند انتفاء هذه الأخيرة. وقد كتبث الكثير عن سرفانتيس. هذا الرجل عاش خمس سنوات في الجزائر كانت عاملا حاسما ليس فقط في حياته ولكن كذلك في كتاباته. قصته ملتبسة بتاريخينا الوطني في الجزائر والجمعي العربي. عندما حمل سرفانتيس أمتعته الخفيفة وارتدى زيه العسكري وغادر ارضه إسبانيا، لم بكن يفكر في الشيء الكثير سوى مقاومة هيمنة الأتراك الذبن كانوا وقتها سادة البحار، وكسر طغيانهم. لم تثنه أهوال البحر ومخاوف من المغامرة غير المامونة. على الرغم من أن قناعته كانت راسخة بان شيئًا ما لم يكن عادلا في هذا الوجود، إلا أن جنون الفنان المغامر ظل هو سيد تحركاته. فلا يمكن فهم سرفانتس بدون إدراج هذا العنصر الذي لا يمكن إلقاء القبض عليه إلا من خلال خلال حياته أولا ثم أعماله الإبداعية، القصصية والروائية والمسرحية ثانيا. من المؤكد أن لثقافة العصر والحروب الدينية حضورها في لاوعيه وردود فعله، ولكننا سنفهم سرفانتس بشكل محدود إذا أوقفنا رحلته عند هذا الحواف واكتفينا بمواقفه المفصولة عن سياقها التاريخي التي كثيرا ما كانت تعبيرات نزقية مرتبطة بلغة الحروب الدينية لتلك الفترة أو أقنعة لمواجهة عطرسة محاكم التفتيش المقدس التي كانت سيدة الشان. لم يكن سرفانتس محاربا محترفا ولكنه وجد نفسه في عمق معركة كانت تتجاوز أحلامه ورؤاه. كان رجلا بعرف معنى أن يشهر إنسان سلاحه للدفاع، ليس فقط عن قضية، ولكن من أجل قناعات هي كل حياته. وربما كانت حياة سرفانتس بكاملها هي هذا الرحلة، محاولة

البحث عن المعنى المفقود في عالم مليء بالأحقاد والضغائن، منفلت من كل تعقل وتامل. يجب أن لا ننسى أبدا أننا على حواف خروج الأحقاد من قمقمها بعد سقوط الأندلس واستيقاظ ماض دفين دام لأكثر من ثمانية قرون من الهيمنة العربية على منطقة أعاد العرب بناءها وصياعتها من جديد وبدلوا نظامها وكيانها الحضاري واللغوي. لم يكن سرفانتس عاديا وإلا لتحول إلى مجرد رجل يتلذذ لانتقامه من المسلمين وهم في أسوأ لحظات احتضارهم، أو إلى مغامر غبى يبحث عن شيء هو نفسه لا بدركه ولا بلمسه. لقد اختار سرفانتس سلاحا فتاكا هو سلاح السخرية ليحقق من خلاله مطلبين وشرطين أساسبين، القول الحرفى كل المواضيع فهو يوفر له قدرة التخفى أمام سلطة فتاكة هي سلطة محاكم التفتيش المقدس التي كانت في حالة إنصات مستمر لكل الأنفاس التي تخرج عن النظام الذي حددته سلفا. إن اختيار السخرية والتمكم Ironie et dérision أبعده عن زيف الخطابية السائدة ضد الأندلسبين من عرب ويهود. لقد بقى وفيا لخط ظل حيا فيه على الرغم مما يبدو في بعض ردود فعله من نزق. لا يحتاج الأمر إلى تامل كبير، فكتاباته ومواقفه شاهد على ثباته والتزامه العميق. اتضح ذلك بشكل واضح عندما شرع ملوك إسبانيا المنتصرين في حربهم ضد الأندلسيين في طرد الموريسكيين من أراضيهم التي قضوا بها أكثر من ثمانية قرون، بناء على قرار قاس غير محسوب العواقب كان قد اتخذه فيليب الثاني بعد انتفاضة جبال البشرات التي انتهت بانكسار كبير وهزيمة مرة للموريسكيين. فقد حاول الموريسكيون الذين لم يتح لهم أبو عبد الله فرصة الدفاع عن مدينتهم الأخيرة وسلمها لإزابيلا و فرديناند مقابل سلامة نفسه، ثم وقف على هضبة زفرة الموريسكي الأخيرة El ultimo suspiro d'el Morro وبدأ يبكى حتى نهرته أمه مذكرة إياء بفشله في الدفاع عن

مدينته، حاولوا إطلاق رصاصة الرحمة والياس على إنفسهم لأن استرداد الأراضي قد تم والوحدة بين الأطراف المسيحية المتصارعة قد أصبح حقيقة ميدانية ولم يبق للموريسكيين المحاربين في البشرات اي حظ في الانتصار سوى بارود الشرف Le baroud d'honneur. عندما أكتب اليوم عنه أو من وحيه فأنا أحاول إن أعيد ترتيب التاريخ والمطالبة بحق إنساني وحضاري كان لبلدي دور حاسم فيه. اطالب بالخمس سنوات التي قضاها سرفانتس في الجزائر والتي غيرته فهي ليست ملكا لإسبانيا وهذا رد على الذين بنظرون إلى المعرفة وفق شروط ضيقة. لقد كتب عن الجزائر في القرن السادس عشر نصوصا لا يوجد شبيه لها فكيف أرميه بحجة أنه من ثقافة الآخر؟ لقد ناضلت طويلا لكي يعاد الاعتبار مغارة سرفانتس La grotte de Cervantès في الجزائر العاصمة التي كان مختبيًا فيها ولم أنجح إلا في السنوات لأخير عندما أدخلت في حظيرة الإرث الوطني. المتقفون كانوا سباقين في رؤاهم الإنسانية ويجب أن نملك الوسيلة الحبة التي تجعلنا نفرق بين عدو مغتصب واعمى وبين رجل أحب أرضا وارتبط بها في فترة محاكم التفتيش المقدس التي كانت تحرق كل من يخرج عن نظامها. اقترابي من أعماله ياتي من هذا المشترك الإنساني الجمبل واقتراب من جزء من ذاكرتي الوطنية التي تم محوها بغباء. وأنا الآن بصدد كتابة رواية جديدة لا عن جدى دون كيشوت ولكن عن حياة سرفانتيس وفترة سقوط الأندلس ومجيئه إلى الجزائر. في كتاب الأمير رحل رجل شرقى باتجاه الغرب فغيرة السجن ومنحه منظورا أكثر إنسانية على الرغم من مرارة المنفى والمزيمة وفقدان الأرض، وفي الرواية التي أشتغل عليها الآن هي رحلة عكسية، رحلة رجل غربي: سرفانتيس باتجاء الشرق، الجزائر، في ظروف سجن مشابه ومدة هي نفسها، خمس سنوات، وكيف أن الزمن غيره وغير رؤبته تجاه الحياة وتجاه

من كان يعتبرهم أعداء. أخطر شيء هو الفهم الأعمى للآخر والمسطح، هذا ما ترید روایتی قوله. أتمنى أن بعيننى الله على الانتماء منها، عمل شاق جدا تدخل فیه ملابسات الحروب الدبنبة القاسية وسقوط الأندلس وبداية ظهور محاكم التفتيش المقدس وبزوغ المجتمع الجديد أو ما سمى كذلك؟ الذي بني مشروعه الحداثي على القتل والجريمة والإيادة. هذا المسلك هو الذى مهد الجريمة والأنانية للإنسانية. في هذه الرواية أتهم كريستوف كولومب بالجريمة ضد الإنسانية، مثله مثل بوش لأنهما يسيران وفق المنطق نفسه. قصة معقدة

جهد كبير ومضن أن تخرخ من رواية ملحمية كبيرة: سراب الشرق التي سلصدر ضمن مشروع جائزة قطر العاطية للرواية، وثبراً في رواية فارخية جديدة ليست أقل جهدا مما بذلته في الأمير أو في السراب؟ ويبدو أن واسيني بعد كتاب الأمير الذي خرخ من خلاله من ليمة الكتابة عن الإرهاب في الجزائر نحو ليمة الرواية والتاريخ، قد فئخ أفقا جديدا مع الكتابة الروائية في همومها العربية العامة خصوصا مع الرواية الأخيرة؛ سونانا لأشباح القدس، ليلمس جرحا عاما هو الشان الفلسطيني وحق العودة وثداعيات النكبة؟

طبعا الكتابة عن التاريخ من منطلق الرواية ساعدني كثيرا على تجاوز الأحادية القاتلة في الكتابة إذ تحولت تيمة الإرهاب إلى حالة تثبت تبررها كثافة الحالة التي عاشها الشعب الجزائري وعشتها معه. الأمير والسراب والسوناتا كانت رواياتي المنقذة من هذه الحالة ولكن التعب فيهم كاد . ياخذني من هذه الدنيا. الحمد لله مازلت هنا ومازلت قادرا على الحياة والجنون والكتابة. طبعا، كما تعرف جيدا، فقد صدرت رواية سوناتا لأشباح القدس، منذ شهور قليلة فقط، بالتوازي كما هي العادة لدي، في الجزائر، في داري الفضاء الحر وبغدادي للنشر من أجل السوق الوطنية المحلية فقط في شكل كتاب الجيب، لأنهخا أرخص، وبعنوان، كريماتوريوم، سوناتا لأشباح القدس. وكريماتوريوم هي المحرقة باللغة اللاتينية. وصدرت أيضا في دار الآداب العربقة والمشعة في السوق البيروتية والعربية بعنوان سوناتا لأشباح القدس فقط، لأن كلمة كريماتوريوم ربما لا تعنى الشيء الكثير بالنسبة للقارئ في المشرق العربي ويفضل عليما المحرقة، وكلمة محرقة ناهيك عن كونها مكرورة، تحيل في اللاشعور الجمعي إلى المحرقة اليهودية، وصمة العار الأوروبية، ولم يكن هذا موضوع روايتي، إذ كنت أريد الحديث عن محرقة أخرى، خفية لا أحد يريد أن ينظر لها. وكلما جاء

الحديث عن فلسطين افترضت وكانها شيء غير موجود. بدأت بكتابتها مباشرة بعد سراب الشرق حيث أمام الكم الضخم من الوثائق والأرشيف حول المرحلة العثمانية والإنجليزية والفرنسية، ارتابت أنه من العبث عدم توظيف جزء من هذه المادة الغنية في كتابة رواية عن فلسطين بشكل مستقل وإخراجها من سياق النص العام، نص سراب الشرق الذي بدا طوبلا جدا، بل أكثر مما تصورت. المبرر الوحيد هو مرحلة القرن الذى اختارته الروابة مجالا لحديثها. كنت أعمل أحيانا بالتوازي بعد أن أخرجت مادة الرواية الفلسطينية نهائيا من رواية سراب الشرق، التي لم تعد قادرة على تحمل التفصيلات الكثيرة بعد أن تجاوزت الألف صفحة. هل هذاك اليوم من هو قادر على قراءة رواية، في الوطن العربي طبعا، بكل هذه الضخامة بغض النظر عن القيمة؟ لقد وصلت سراب الشرق إلى 1600 صفحة مما اضطرني إلى تقسيمها إلى جزأين، خريف الزمن الأخير وستائر بروكلين، انطلاقا من هذه اللحظة بدأت أشتغل بجدية على السوناتا بمعزل عن نص السراب. كان العمل شاقا جدا ومضنيا، وربما كان هو سبب الوعكة القلبية الخطيرة التي ألمت بي في شهر مارس الماضي وكادت تودي بحياتي. الرواية التاريخية هي من اصعب الأجناس الأدبية وتحتاج إلى بذل جهدين موازيين بنفس القدر من الحكمة، قراءة التاريخ بمنطق الحاجة الإبداعية، والبحث عن نبض الإبداع وسط ذلك كله. الاكثر من هذا أنك لا تضمن أي شيء في المحصلة ابدا. إذ يمكن أن برفض القارئ عملك وتُنتقد بشكل قاس. فالتاريخ يحمل في عمقه بعض القداسة وكلما مسسناه قام سدنة البيت وحراس القداسة بشتموننا ويتهموننا بكل التهم. هذا لا يهم طبعا. المهم هو إضافة بعض المعنى إلى عالم أصبح بلا معنى أو هو بتجه نحو ذلك بقوة، أي نحو المهالك. في مثل هذا الحالات، لا نصير لنا ولا صوت إلا ما يوجد في أعماق الأعماق أي الضمير. هذا هي قداستنا الوحيدة والخالدة أبدا.

## حَنْنَا عِنْ «سُونَانَا» عِنْ نَفَاصِيكُ هَنْهُ الرَّوَايَةُ الَّتِي أَخْرِجِتُ وَاسْيَنِي الأعرِجُ مِنْ اطْنَاخَاتَ الْجِزَائِرِيةَ؟

تدور أحداث سوناتا لأشباح القدس بين القدس ونيويورك. تتناول حياة فنانة تشكيلية فلسطينية المولد إسمها مي، من اللاجئين، بعد النكبة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بطرح من خلالها نقاش الخروج و العودة؟ عندما غادرت مى وطنها كان عمرها 8 سنوات، وفى اعتقادها أنه أمر مؤقت وستعود بعد فترة إلى تربتها و أرضها وأهلها. لم تكن تعرف أنه لا وجود ابدا للمنفى المؤقت، مثله مثل الموت، عندما بأتى، ينسف كل ما في طريقه ويعيد تشكيل الأشياء. والدتها قد قتلت هناك ولا تعرف برحيلها إلا من خالتها مامي دنيا، التي استقبلتها لتعيش عندها في نبويورك، وهو ما يصدمها ويؤثر في حياتها ويصبغ تجربتها التشكيلية بصبغة حساسة لاحقا. فمي ستصبح فنانة تشكيلية معروفة في الأوساط الفنية الأمريكية. ولا يبرح الوطن فلسطين كما حملته في ذاكرتها، مخيلتها وهواجسها ورغم أنها ترسم في لوحاتها مدينة نبويورك التي تحبها، غير أنه ثمة غيمة خلفية دائما في أعمالها تبدو وكانها ظلال مدينة القدس التي خلفتها وراءها، وكانت تظن أنها نستها. عن غير وعي، تتداخل عناصر ذاكرتها ولا تكتشف ذلك إلا بعد إصابتها بسرطان الرئة القاتل لتكشف لإبنها الموسيقي الفنان، العازف المعروف على البيانو، عن فكرة العودة إلى فلسطين وحنينها، فتطلب من السلطات الإسرائيلية السماح لها بالعودة والموت هناك على ارضها، لكن يرفض طلبها رغم أن أوراقها الأمريكية كان يفترض أن تفتح أمامها هذا الحق الإنساني الأدنى؟ وهنا أشير إلى أن ثمة تقاطع مع تجربة المفكر الفلسطيني الكبير إدوارد سعيد الذي رُفض طلبه بدفنه في مدينة القدس، فيطلب من زوجته حرقه ودفن رماده في بيروت. احتجاجا على ذلك تلجا مي بدورها

إلى إحدى الشركات المتخصصة في حرق الموتى بنيويورك، وهي شركة حقيقية وموجودة في نيويورك، حيث تطلب من ابنها أن ياخذ رماد جسدها بعد حرقة في نيويورك إلى فلسطين وأن ينثر رمادها في أماكن معينة - لأنها حاملة لأشباح طفولتها - كنهر الأردن وأزقة مدينة القدس مواراتها، ومكان مولدها. وتوصيه أيضا بإن يضع الإناء المخصص لوضع رماد جثتها على قبر والدتها في مقبرة القدس، ليس بعيدا عن شجرة الزيتون الملتصقة بطفولتها وحبها الأول. وبعد وفاتها ينفذ ابنها يوبا وصيتها، ويزور لأول مرة، بدلا عنها، أرض أمه، فلسطين، وينثر رمادها في كل الأماكن المجسدة لذاكرتها، كما اشترطت مي. الفكرة الجوهرية هي رمزية و إن كانت لا تغير من الوضع الكثير، الدفن هناك هو إصرار على المحق في المكان وهو ما أدركته المؤسسة العسكرية والدينية الإسرائيلية. إسرائيل وظفت الجانب الرمزي لتاسيسها ولبنائها لأنه أكثر نفوذا وقوة من الأسلحة وأكثر خلودا واستمرارية في اللاشعور الجمعي.



وقد تفطنت إسرائيل إلى ذلك واشتغلت عليه حيث رفضت دفن الرئيس ياسر عرفات وغيرة من قادة الثورة، وإدوارد سعيد وغيرة من المثقفين، لإنها تدرك أن وجود قبور هؤلاء في أرض فلسطين، دلالة رمزية تتحول إلى حقيقة ثابتة لاحقا ومرجعا لذاكرة الأجيال القادمة التي ليست معنية بالتفاصيل ولكن بالجوهر الخالد. التاريخ ليس ما يدور أمام أعيننا فقط، ولكن هو ما حدث منذ قرون خلت وما سيأتي لاحقا. وعلى العكس منا، الإسرائيليون والحركة الصهيونية تحديدا، يفكرون في كل شيء ولا يتركون الممارسات الرمزية للصدفة. ينجزون لكل فعل قراءة أنية ومستقبلية، وريما من هنا قدرتهم على السيطرة على جزء مهم من العالم. إذ يمكن للترية والماء والهواء أن يتغذوا من رماد عرفات وإدوارد سعيد ومي وإن كانت هذه الأخيرة مجرد شخصية إبداعية ولكنها تنتمي ايضا إلى الرمز مما برهلها لأن تكون حقيقية بمعنى الدلالة عن شيء عميق فينا اسمه الارتباط بالجذور وبالترية والأرض.

نغلب على الروابة حالة كبيرة من الحزن إن لم أقل الياس، فنبنعا عن النعاطي النقليبي السباسي كما بحرث عادة ماك القضية الفلسطينية، مركزة على شروع الذات المنكسرة بين حلم مسلحيل ووطن مؤجل؟ نعم يخيم الحزن على الروابة، هذه حقيقة، فهي مبنية على هم إنساني غائر لا يمكن التعامل معه بالطرق التقليدية ولا بالطرق الجاهزة. حاولت طبعا الخروج من دائرة الخطابات الجاهزة النمطية، التي لا تقيد لا القارئ العربي ولا القارئ الأجنبي الذي يريد أن يتعرف على قضايانا الكبرى وربما التعاطف معها. لا نقنعه بالشتائم ضد إسرائيل والخطاب التقليدي الفج الذي أصبح رديفا شموليا للكذب، اشعر أن دكتاتورية الخطاب السياسي في الأدب الفلسطين بوا أمرتبط بفلسطين بدأت تتزحزح وهذا أمر

مهم لأنه يحرر الأدب من الخطابات الجاهزة التي أصبحت ميتة بالمعنى المباشر. لا شيء أثمن من الإنسان ومأساته. لهذا ركزت في هذه الرواية على الإنسان أولا وأخيرا. التناول السياسي الاعتيادي لا يصمد أبدا أمام الجروح العميقة التي يعانيها الناس وتظهرها النصوص الأدبية. السياسي المباشر يتلاشى ويتغير بوتيرة سريعة، لكن الذي يبقى أبدا هو الجانب الإنساني وهو بالتالي القضية التي لا تقتل بسهولة والتي يمكن للنص الأدبى إبرازها.

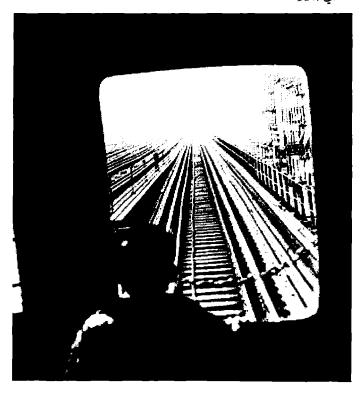

Twitter: @abdulllah1994

رواية سوناتا لأشباح القدس تطرح أسئلة معقدة وراهنة والحرب الأخيرة على غزة أثبتت ذلك، الحق الإنساني في الحياة والموت على أرض الطفولة والأجداد؟ العودة حق ثابت وشرعى، لكن إشكال العودة في الرواية تجاوز المستوى السياسي إلى مستواء الإنساني حيث اكتشف يوبا، ابن مي، وهو يزو القدس لذر رماد أمه، أن المسالة كانت أعقد مما تصوره مع أمه. فلسطين ليست أرضا فقط، ولكن ذاكرة لم تعد هناك إلا أصدائها واشباحها التى تتكاثر باستمرار فقد اندثر المكان ومسحت جوانب مهمة منه لكن صدى فيه لا يموت ما يزال مستمرا. ماذا لو عادت مى إلى مدينتما التي تركتما منذ نصف قرن؟ هل كانت ستعرفها؟ هل ستبقى؟ أتذكر في هذا السياق حالة شارلي تشابلن عندما عاد من أمريكا إلى مدينته في بريطانيا بعد محنة الماكارثية. كان مزهوا برؤية مدينته ولكنه عندما وقف في وسطها ووسط الأمكنة التي كان يعرفها جيدا، بدا يبكي باعلى صوته. سئل ماذا تبكى يا تشابلن؟ قال: هل هي مدينتي، لم أعد أعرفها؟ ربما لم تكن هي التي تركتها ورائي؟ وانسحب منها نهائيا ولم يعد لها أبدا. المدينة التي كانت في رأسه ماتت منذ زمن بعيد. ربما لو كتب لمى العودة لبكت طويلا قبل أن تعود إلى نيويورك وتعلن حدادها للمرة الأُخيرة. حلم العودة كثيرا ما يتحول إلى عالم ذهني وهو ما يشكل صدمة للعائد الذي إذا لم يكن قويا سيصاب بالجنون. الرواية تؤكد أن المسالة مثل هذه والتي تبدو بسبطة سياسيا، مركبة وأعقد مما نتصور. المسألة لا تمس العودة بالمعنى السياسى ولكن مآل بشر سرق منهم حق العيش والحلم في الأرض التي بنيت عليها طفولتهم المسروقة. الطفولة هي أخطر شيء في حياة الإنسان لأننا لا ننفصل عنها إلا بحداد حقيقي وواضح. من منا عاش حداد طفولته بالشكل الذي يلبق بها؟ لا أرى ذلك أبدا. ولهذا تركت الروابة تقول كل هذه الأسئلة الأنطولوجية المعلقة

اليس طرض القلب ودخولك المسشفى في باريس علاقة ما ببطلنك مي. وهي نواجه حالة الموت، منحها المسشفى فرصة لإعادة لركيب حيانها من خلال اللوحة واللون وانت من خلال الكلمات اي الرواية. هك مكنك أن تحرثني عن الفصل المحزن؟

قد يكون ذلك. لا يمكننا أن ننفصل طبعا عن شرطيتنا الحياتية القاسية. فعلا، أقول شكرا للأفدار الطيبة التي شاءت غير ذلك، لأني كنت مؤهلا بومها لأن أموت والسلام، وهو حدث في حد ذاته ليس مهما كثيرا بالخصوص ونحن نعيش يوميا ألاف الأحداث الدرامية المتكررة التي تفوق الدراما الشخصية. لكن شيئا غريبا حدث لي ذكرني بالفعل بطفولتي إذ شاء قدر طيب أن يخرجني من قرية لا أفق فيها إلا أفق التهريب نحو المدينة والدراسة. كل شيء كان مهبا لأن أموت يومها، الخميس 27 ـ 3 المدينة والدراسة. كل شيء كان مهبا لأن أموت يومها، الخميس 27 ـ 3 مارس، مساء، انتهيت من ممارسة الرياضة والجري مع ابنتي في ساحة لافيلات، مساء، انتهية، وعلى أطراف نهر الأورك. شعرت بتعب كبير وكنت أظن ألسبب هو الرياضة.

رجعت إلى الببت ودخلت إلى الحمام وارتحت قليلا في البنوار، كما أفعل عادة بعد الرياضة. شعرت بالتعب أكثر وظننت أن الأمر يتعلق بنزلة برد أو زكام. استمر التعب معي ولكني لم أعرة أي انتباء. لاحظت ريما ابنتي، ذلك. وكانت هي الوحيدة من كان معي، زينب كانت بالجزائر وباسم ابني كان في كندا، في جامعة مونريال في إطار بحثه في الدكتوراء في القانون الدولي. حاولت أن أكتب قليلا في السوناتا ولكني شعرت بتعب كبير، رحت أنام. في الصباح لم يتحسن الوضع. وكان علي أن أذهب إلى السوريون، دروسي بوما الخميس والجمعة. نصحتني ابنتي بالاعتذار والبقاء في

البيت والذهاب إلى طبيبنا الخاص. ولكني أصررت على التدريس. وحسنا فعلت. هاجس ما كان يدفعني نحو اختبار قوة مرضى ودرجة مقاومتي الجسدية. عندما خرجت متوجها نحو الميتر البعيد عن بيتي بحوالي 200 متر لا أكثر، شعرت بعدم القدرة على المشى وبانفاسى تضيق. لا عهد لي بمثل هذا الحالة. لم اصل إلى الميترو إلا بصعوبة. هدأت طوال العشرين دقيقة التي استغرقتها المدة الفاصلة بين بيتي والسوربون. عندما أردت الخروج من الميترو شعرت بالتعب نفسه، يتضاعف أكثر، ولم أخرج إلا بصعوبة. كانت تمطر يومها. وقفت. شعرت بشيء غريب. بحالة فشل في كل جسدى. وبدأت أنظر إلى الوجوء المحيطة بي تنتظر الضوء الأخضر لقطع الطريق، ورأيتني اسقط والناس يبحثون في أوراقي وهم يتساءلون من يكون هذا الرجل الذي يحمل حقيبة جلدية كتلك التي يحملها عادة الاساتذة، ويلبس لباسا أسود ويضع على رأسه قبعة تشبه قبعة الجونتلمانات أو الحاخامات؟ ثم صممت أن لا أسقط. واعتقد أن البشر يختلفون بالضبط في التعامل مع هذه الأخيرة التي يكشر فيها الموت بشكل فجائي. شعرت بأن هذاك خزانا من الطاقة، مخفى يمكن أن يوصلني إلى الجامعة. طبعا لم تكن السوربون إلا على بعد حوالي 100 متر أو أقل ولكفها بدت أبعد نقطة. وصممت ثم سرت نحو هدفي. كنت امشى, أتوقف لأسترجع بعض انفاسى قليلا، ثم أمشى رافضا أن أسقط إلا داخل الجامعة. لو سقطت كنت مت طبعا لأن الحركة هي كانت تعطى للدم قوة كانت تغذى بصعوبة القلب بالأكسوجين. هذا هو شأن الخديعة القلبية. دخلت الجامعة. تخيل أنى لحظتها فكرت في أن أصعد أدراج الطابقين لأعتذر للطلبة وأعود إلى الطبيب الموجود في الطابق الأرضى.

في الخطوة الأولى توقف نفسي وكان ذلك إنذارا خطيرا للذهاب مباشرة نحو طبيب العمل في الجامعة، على بعد خطوات من البهو الذي كنت فيه. عندما فحصني, عرف كل شيء. لم يسالني كثيرا ولكنه نصحني بان لا أنام قد المستطاع، ونادى لسيارة الإسعاف الجامعية المجهزة وإخذتني بسرعة وسط المطر والحيرة، نحو مستشفى الأمراض القلبية كوشانسان جوزيف.

كيف مرّت الفارة التي قصينها نزيل المسنشفي وانت الرجل الفراشة؟ صدّقني، على الرغم من شبه الغيبوية فقد بدأت في كتابة رواية ذهنية وانتميت منها في اليوم العاشر عندما خرجت من جناح العناية المشددة لأنقل إلى جناح الاستشفاءات المكثفة. عشرة أيام كانت كافية لأن تجعلني كاتب أعنف رواية في حياتي؟ إلى اليوم لا أعرف السبب الدافع إلى ذلك. دونت بعض تفاصيل الرواية وقد أكتبها يوما. كل يوم عندما افتح عيني، أقول في خاطري.

الحمد لله، ما زلت حيا وإذن علي أن أنتهي من الرواية، فادخل في غيبوبة الكتابة. ولكني كنت حزينا على السوناتا لأني تركتها معلقة في أجزائها الأخيرة. عندما عدت إلى البيت بعد الحالة المرضية والنقاهة وفتحت الكمبيوتر في أخر صفحات الرواية، وجدتني اتوقف بدهشة عند آخر كلمة كتبتها، الموت. واتممت الجملة الموت انسحب، ولم يعد يومها معنيا بي. ثم دخلت في سباق حيوي لإنهاء نصي قبل المفاجأة الكبرى. ويوم انتهيت من الرواية شعرت كاني انتصرت مرة أخرى على الموت ليكن، هذه المرة أيضا دعوة أمي الطيبة كانت بجانبي... أو ربما أن ساعتي تاخرت قليلا ليشفي الموت فضوله، وعرف نهاية الرواية التي كنت بصدد

كتابتها، أي السوناتا. ولهذا، قبل أن يتفطن لي فنحت ورشة أخرى لكتابة الجزء الثاني من روابة الأمير، الفترة التركية والشرقية، حتى موته.

يبيو أن حظك مع الجوائز أصبح كبيرا: جائزة قطر العاطية للرواية على كتابة سراب الشرق [2004]، جائزة المكتبين على رواية كتاب الأمير [2005]، الشيخ زايد على كتاب الأمير أيضا [2006] وأخيرا جائزة الكتاب الذهبي في المعرض الدولي للكتاب على كرمانوريوم [سونانا لأشباخ القسى] [2008]؟ أي حظ هذا؟ الأجمل من هذا كله أن حقوقك في دار الأداب لذهب كلها طستشفى الأطفال المرضى بالسرطان. ودار الأداب هي من يشرف على ذلك، جزء من جائزة الشيخ زايد سلك الطريق نفسه، وأخيرا جائزة الكتاب الذهبي ذهبت الحر مستشفيات فلسطين للأطفال.

الحمد لله. كبرت فقيرا وعلاقتي بالمال ليست حيوية. هو وسيلة وليس غاية. نعم قمت بكل ما قلته ولست نادما على ذلك. وأضيف إلى ذلك، اني بجائزة المكتبيين أعدت ترميم المدرسة القرآنية التي درست فيها في طفولتي وأسعدت ابناء قريتي بهذا الفعل العفوي جدا ولا أعتبرة قضية مهمة. وأنا سعيد لذلك. الكتابة هي سخاء ويجب أن يتجلى ذلك في كل صفاتها الداخلية والخارجية. أن تنغمس في الكتابة وترهن لها حياتك كلما هو رهان مهم، خارج الجوائز والاعتبارات الأخرى. لكن وجود جائزة مقوم أساسي للاستمرار لأن الجائزة تعني، خارج الفائدة المادية، أن هناك بشرا مختصين فهموا جيدا ما تريد الوصول إليه وساعدوك على توصيله إلى القراء. أنت تعرف أن الجائزة كيفما كانت هي اعتراف بمجهود ببذل في الصمت والخفاء والعزلة. عالم الكتابة ظالم وصامت لا صوت ببذل في الصمت والخفاء والعزلة. عالم الكتابة ظالم وصامت لا صوت

له إلا النص الذي يخرج إلى الوجود بعد طول معاناة. فما بالك عندما تكون الجائزة هي أكبر جائزة عربية وأهمها مثلاً؛ طبعا التشريف سيكون مزدوجا لأنه سيضعك أمام مسؤوليات كبيرة، تجاه الجائزة او الجوائز نفسها وقيمتها الإنسانية وتجاه نضالك المستميت من أجل أن يكون العالم أفضل، والأدب الجيد والإنساني هو المقياس الأول والأخير خارج كل الأطر السياسية والاعتبارات الأيديولوجية. أشعر بسعادة كبيرة لأن الجوائز منحت لي بسبب كتب أو روايات وليس بسبب آخر، أي بسبب مجمود صامت أخذ منى العديد من السنوات من أجل رجل (عبد القادر الجزائري) لم ينصفه التاريخ الوطني كما يجب، أو من أجل قضية عربية كبرى (سوناتا لأشباح القدس)، أو من أجل مسار قاتل، اتفاقيات سايكس بيكو، ما يزال العرب بدفعون ثمنه إلى اليوم بالعملة الصعبة (سراب الشرق)، من هنا تزداد المسؤولية اكثر. علينا أن نحارب ككتاب عرب وإنسانيين، كل هذه التسطيحات المفروضة علينا ولا وسيلة لنا في مستوانا على الأقل ككتاب وأدباء وفنانين إلا خوض الفعل الثقافي والدفاع عن القيم الإنسانية التي نشترك فيها مع الأخرين في هذه المساحة الإنسانية الكبيرة التي اسمها الأرض، فنحن لا نعيش وحدنا على الكرة الأرضية، هذا ما يجب أن يدركه كل عربي. لنا حق في العيش الكريم والدفاع عنه باستماتة، ولنا كذلك واجب الإنصات لما ياتينا من بعيد أحيانا في شكل وشوشات، وفي أحيان أخرى غير واضح ولكن يجب أن ننصت. لسنا وحدنا على هذه الكرة الأرضية. لسنا وحدنا...





## إعادة جزئية لقراءة جديدة





Twitter: @abdulllah1994

## مقتطفات من الحول

- تحولت تيمة الإرهاب إلى حالة تثبت تبررها كثافة الحالة التي عاشها الشعب الجزائري وعشتها معه. الأمير والسراب والسوناتا كانت رواياتي المنقذة من هذا الحالة.
- الروابة التاريخية هي من أصعب الأجناس الأدبية وتحتاج إلى بذل جهدين موازيين بنفس القدر من الحكمة. قراءة التاريخ بمنطق الحاجة الإبداعية، والبحث عن نبض الإبداع وسط ذلك كله.
- رواية سوناتا لأشباح القدس تطرح أسئلة معقدة وراهنة، والحرب الأخيرة على غزة أثبتت ذلك، الحق الإنساني في الحياة والموت على أرض الطفولة والأجداد؟ العودة حق ثابت وشرعي، لكن إشكال العودة في الرواية تجاوز المستوى السياسي إلى مستواه الإنساني، حيث اكتشف يوبا، ابن مي، وهو يزو القدس لذر رماد أمه، أن المسالة كانت أعقد مما تصوره مع أمه. فلسطين ليست أرضا فقط، ولكن ذاكرة لم تعد هناك إلا أصدائها وإشباحها التي تتكاثر باستمرار.

- الفكرة الجوهرية لسوناتا هي رمزية وإن كانت لا تغير من الوضع الكثير الدفن هناك هو إصرار على الحق في المكان وهو ما أدركته المؤسسة العسكرية والدينية الإسرائيلية. إسرائيل وظفت الجانب الرمني لتاسيسها ولبنائها لأنه اكثر نفوذا وقوة من الأسلحة وأكثر خلودا واستمرارية في اللاشعور الجمعي.
- اشعر أن دكتاتورية الخطاب السياسي في الأدب الفلسطيني أو المرتبط بفلسطين بدأت تتزحزح وهذا أمر مهم لأنه يحرر الأدب من الخطابات الجاهزة التي أصبحت ميتة بالمعنى المباشر. لا شيء أثمن من الإنسان وماساته. لهذا ركزت في هذا الرواية على الإنسان أولا وأخيرا.
- نحن لا نعيش وحدنا على الكرة الأرضية، هذا ما يجب أن يدركه كل عربي. لنا حق في العيش الكريم والدفاع عنه باستماتة، ولنا كذلك واجب الإنصات طا ياتينا من بعيد أحيانا في شكل وشوشات
- أشعر بسعادة كبيرة لأن الجوائز منحت لي بسبب كتب أو روايات وليس بسبب أخر، أي بسبب مجهود صامت أخذ منى العديد من السنوات من أجل رجل

(عبد القادر الجزائري) لم ينصفه التاريخ الوطني كما يجب، أو من أجل قضية عربية كبرى (سوناتا لأشباح القدس)، أو من أجل مسار قاتل، اتفاقيات سابكس ببكو، ما يزال العرب يدفعون ثمنه إلى اليوم بالعملة الصعبة (سراب الشرق).

- المدينة هي رديف الحرية والحرية بالنسبة لي شيء مقدس إلى أبعد الحدود. فعندما تسرق مني حريتي أختنق وأموت في اللحظة نفسها، هش مثل أجنحة فراشة.
- كلنا نخاف من اختطاف أو موت قاس وكلنا نتمنى أننا إذا سقطنا بين أيديهم أن نموت برصاصة بدل الذبح بمنشار صدئ والكثير منا أشترى قرصا من السيانور (السم) وهو قرص صغير كان يوضع بيافطة القميص،

قريبا من الغم، بحيث أنه إذا ألقي القبض علينا يكفينا أن نعض على رأس البافطة لناكل القرص القاتل فنموت بسرعة خارقة وبلا ألم.

- كان يمكن أن أتحول إلى فقيه يدرَس القرآن في القرية أو إلى مهرّب للكتّان والخضر والفواكه على الحدود المغربية الجزائرية
- العالمية هي أن تضيف شيئا مختلفا إلى ما هو مهيمن وما هو مسلم به وتقحم تلك الإضافة داخل النسق العام الذي بتجاوز الإطار المحلى. الروابة العربية حسب التاريخ الحديث لها تبدأ مع رواية ،زينب، حوالي سنة 1914. ولكن بالنسبة لى هذا التاريخ مغلوط ومزور. ويسحبنا هذا الرأى نحو مبحث اكثر شساعة، هل كانت النهضة بالفعل نهضة ؟؟ لقد كانت قطيعة من الناحية الأدبية، كانت هناك أشكال سردية وتضخم سردى عربى اتضح خاصة في القرن العاشر حين ظهرت النصوص الكبري (رسالة الغفران، ألف ليلة وليلة، حي بن يقظان، كتب الرحلات ، رحلة ابن جبير، رحلة ابن بطوطة...) وهذه النصوص أسست لأجناس أدبية لو أن النهضة جاءت بشكل مخالف ما أتت به لأمكن لما أن تصل إلى شكل سردى عربى قد يكون الرواية أو شبيها بها. ولكن للأسف، جاءت النهضة وأنزلت ستارا حديديا وهمّشت تلك الجمود السردية العظيمة.



نشرت اقسام من الحوار بكك من مجلة باب اطاد الايطالية وهي أول محلة على شكة الأنارنت معنية بالثقافات المنوسطية نصر بالإنجليزية والفرنسية والايطالية والعربية. نراس تحريرها نانالي جالين [فرنسا] هيئة النحرير كانرين كورنيه [فرنسا] الويلينو ماننشيني [إيطاليا] ماركو حمام [مصر/إيطاليا] والواشنطوني بالولايات المنحدة الأمريكية وهي مجلة نصرر في نسخنين انجليزية وعربية ويديرها حمد نزال وكمال الرباحي ود. نشارلز هابرك، وبمجلة عمان الأردنية ونقل الحوار إلى لغات عديرة منها الانجليزية والفرنسية والعبرية ونشر على خلقات مجلة «مطعان» نارحمة للمترجة الفلسطينية ربم غنايم ومطعان مجلة اسرائيلية بسائة راديكالية، أقامها الشاعر مكسم غياان الذي اشنَهِ بأرائه السارية الراديكالية، المنوفي عام 2005. جزرها اليوم الأديب يوسي غرونوفسكي. نثكون الهيئة الاسنشارية للمجلة من كبار الأدباء والباحثين الإسرائيليين والأجانب اليسارين امثال نعوم نشومسكي، إيران بابه، انطون شماس...

Ainsi Parlai

## KAMEL Waciny laredj

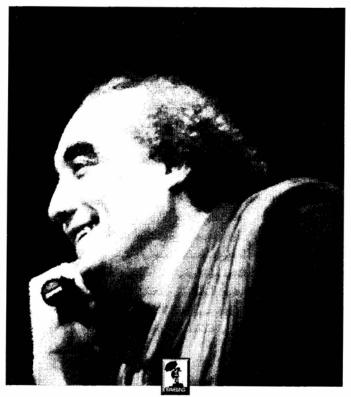



■ العالمية هي أن تضيف شيئا مختلفا إلى ما هو مهيمن وما هو مسلّم به وتقحم تنك الإضافة داخل النسق العام الذي يتجاوز الإطار المحلي الرواية العربية حسب التاريخ الحديث لها تبدأ مع رواية "زينب" حوالي سنة 1914. ولكن بالنسبة إلى هذا التاريخ مغلوط ومؤور. ويسحبنا هذا الرأي نحو مبحث أكثر شساعة، هل كانت النهضة بالفعل نهضة ؟؟ لقد كانت قطيعة من الناحية الأدبية، كانت هناك أشكل سردية أسست لاجناس أدبية. لو أن النهضة جاءت بشكل غالف لما أتت به لأمكن لها أن تصل إلى شكل سردي عربي قد يكون الرواية أو شبيها بها. ولكن للأسف، جاءت النهضة وأنزلت ستارا حديديا وهمئت تلك الجهود السردية العظيمة.

■ كلنا نخاف من اختطاف أو موت قاس وكلنا نتمنى أننا إذا سقطنا بين أيديهم أن نموت برصاصة بعل الذبح بمنشار صدئ والكثير منا اشترى قرصا من السيانور (السم) وهو قرص صغير كان يوضع بيافطة القميص، قريبا من الفم، بحيث أنه إذا ألقي القبض علينا يكفينا أن نعض على رأس اليافظة لنأكل القرص القاتل فنموت بسرعة خارقة وبلا ألم. هي حالة جنون منظور لها من الخارج ولكنها من الداخل استماتة إلى أقصى حد في الدفاع عن الحق في الحرية والحية. كتبت سيدة المقام حتى قبل أن ينتقلوا إلى القتل، كنت أراهم قادمين بأدواتهم الجهنمية ولم أكن قادرا على الصمت واضعا حياتي وحياة أبنائي في خطر. عندما وضعوني على قائمة المقتولين حرروني. الإنسان عندما يعرف أنه سيقتل لن يصبح له شيء يخسره ولهذا سيحاول في يريد أن يقول كل شيء قبل أن يقول كل ما يمكن أن يقوله إنسان يريد أن يقول كل شيء قبل أن يقوله إنسان

واسيني الأعرج



Prix:7€